# القواعن القواعن المنافقة المنا

تَ أَيفُ شَيْخِ الايثِ لَامِ تَ قَلِى لِدِّينَ ابنَهِ مِيتِ المتَوفِي عَنْهُ ٢٢٨هِ

> تحقثیق حَبِدُ لِالسِّیَالِمُ مُحَدِّکِی شِیافینَ

دارالکنب العلمية سيروت \_ نيسنان جَمَيُّع الحُقوق مُحَفوظَة لِرَ<u>الْرِ الْ</u> الْكُتْبِ لُ الْعِلْمِيِّيَّ بَيروت - لبننان

# وبه ثقتي. وهو حسبي. ونعم الوكيل

قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة، ربانيُّ الأمة، ومحيى السنّة، العلّامة شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ـ ابن تيمية ـ الحراني، قدّس الله روحه، ونوَّر ضريحه:

الحمد لله ربّ العالمين. وصلّى الله وسلم وبارك على عبده ورسولـه محمّـد خناتم المرسلين، وإمام المهتدين، وعلى آله أجمعين.

### فصل

أمًّا العبادات: فأعظمها الصلاة. والناس: إما أن يبتدئوا مسائلها بالطُّهور لقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور»(١) كما رتبه أكثرهم، وإمّا بالمواقيت التي تجب بها الصلاة، كما فعله مالك وغيره.

فأمًّا الطَّهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال والحرام - في اللباس ونحوه - تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة.

ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع: وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين. فإن أهل المدينة ـ مالكاً وغيره ـ يحرِّمون من الأشربة كل مسكر، كما صحَّت بذلك النصوص عن النبي على من وجوه متعدّدة. وليُسُوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها: عدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقاً، وإن كانت من ذات المخالب، ويكرهون كل ذي ناب من السباع. وفي تحريها عن مالك روايتان. وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرّمة أو مكروهة؟ روايتان. وكذلك البغال والحمير. وروي عنه: أنها

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث على بن أبي طالب وتمامه «وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وقال الترمذي: هذا أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم.

مكروهة أشد من كراهة السباع. وروي عنه: أنها محرّمة بالسنّة، دون نحريم الحمير، والخيل أيضاً يكرهها، لكن دون كراهة السباع.

وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب. ولا يحرّمون القليل من المسكر، إلا أن يكون خمراً من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم في الأطعمة في غاية التحريم، حتى حرّموا الخيل والضّباب وقيل: إن أبا حنيفة يكره الضبّ والضباع ونحوها.

فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار، موافقة للسنة المستفيضة عن النبي على وأصحابه في التحريم. وزادوا عليهم في متابعة السنة. وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة. ما علمت أحداً صنف أكبر منه، وكتاباً أصغر منه. وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد. فقال: هل فيها من يحرّم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأثمّة، وأخذ فيه بعامّة السنة، حتى إنه حرّم العصير والنبيذ بعد ثلاث. وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالباً. والحكمة هنا: مما تخفى. فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره الخليطين، إمًّا كراهة تنزيه أو تحريم، على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية: هل هو مباح أو محرّم، أو مكروه؟ لأن أحاديث النهي كثيرة جداً، وأحاديث النسخ قليلة. فاختلف اجتهاده: هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئاً؟.

وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة، لصحة السنن عن النبي على بتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحُمر لأن النبي على أنكر على من تمسّك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال «لا ألْفِينَ أحدَكم متكتاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتُ به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن فها وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا، وإني

<sup>(</sup>١) روى البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي ثعلبة الخشني (إنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن كل ذي ناب من السباع»، وروى الجماعة ـ إلاَّ البخاري والترمذي ـ عن أبن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطبي».

<sup>(</sup>٢) روى البخاري ومسلم عن أبي تعلبة الخشني قال: «حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية»، وزاد أحمد: «ولحم كل ذي ناب من السباع»، وكذلك روى البخاري ومسلم مثله عن البرَّاء بن عازب وعن ابن عمر.

أوتيت الكتباب ومثله معه. وإن منا حرَّم رسول الله ﷺ كما حرَّم الله تعالى (١) وهذا المعنى محفوظ عن النبي ﷺ من غير وجه.

وعلموا أن ما حرَّمه رسول الله ﷺ: إنما هو زيادة تحريم، ليس نسخاً للقرآن، لأن القرآن إنما دلًا على أن الله لم يحرّم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلاً وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام، التي هي مكيّة باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولاً، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة وقد قال الله فيها: ﴿أُحِلُّ لكم الطيّبات﴾ [المائدة: ٤،٥]، فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً، وإنما هو عفو. فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن.

لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرّموه، بـل أحلُوا الخيل، لصحة السنن عن النبي على بتحليلها يوم خير (٢) وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله على فرساً وأكلوا لحمه (٢)، وأحلّوا الضّبُ لصحة السنن عن النبي على بانه قال «لا أحرّمه» وبأنه أكِل على مائدته وهو ينظر، ولم ينكر على من أكله (لله وغير ذلك عا جاءت فيه الرخصة.

فنقصوا عما حرَّمه أهل الكوفة من الأطعمة. كما زادوا على أهمل المدينة في الأشربة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب. وقال الخطابي في معالم السنن مع مختصر المنذري (ج ۷، ص ۷، حديث ٤٤٣٦) قوله: «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل معنين. أحدهما: أن يكون معناه: إنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثلما أعطي من الظاهر المتلو. ويحتمل أن يكون معناه: إنه أوتي الكتاب وحياً يتلي وأوتي من البيان، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب، ويعم ويخص، وأن يزيد عليه؛ فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.

 <sup>(</sup>٣) روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «ذبحنا عملى عهد رسول الله ﷺ فرساً، ونحن بالمدينة»، ولفظ أحمد: «فأكلناه نحن وأهل بيته».

<sup>(</sup>٤) روى الجياعة \_ إلا الترمذي \_ عن أبن عباس عن خالد بن الوليد: أنه أخبره «أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة \_ وهي خالة خالد، وخالة ابن عباس \_ فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حضيرة بنت الحرث من نجد، فقدتم الضب لرسول الله ﷺ. فأهموى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله بما قدمتن له. قلن: هو الضب، يا رسول الله في يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجترته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر؛ فلم ينهني». وروى البخاري ومسلم عن أبن عمر «أن رسول الله سئل عن الضبّ؛ فقال: لا آكله ولا أحرّمه»، وفي رواية عند أحمد ومسلم: «كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامى».

لأن النصوص الدالَّة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالَّة على تحريم الأطعمة.

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلُّوه، أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر، والمفاسد الناشئة من المسكر: أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة. ولهذا سُمِّيت الخمر «أمُّ الخبائث» كما سمّاها عثمان بن عفّان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي على بجلد شاربها، وفعله هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء، دون المحرّمات من الأطعمة فإنه لم يجلد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر على شتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة (العلم وإن كان الجمه ور على أنه منسوخ. ونهى النبي على وغيا صحّ عنه عنه عنه عنه على الخمر (الأوره وأمر بشق ظروفها وكسر دِنانها (الله عن أحمد: هل هذا باقي، أو منسوخ؟

ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرّم الخبائث لما فيها من الفساد: إما في العقول أو الأخلاق، أو غيرها ـ ظهر على الذين استحلُّوا بعض المحرّمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة. ولولا التأويل لاستحقُّوا العقوبة.

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن معاوية: أن نبي الله على قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا في الرابعة فاقتلوهم»، قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده. هكذا روى محمّد بن إسحاق عن محمّد بن المنكدر. أه. وانظر كلام المنذري على هذا في مختصره لسنن أبي داود (ج ٦، ص ٢٧٨، حديث ٤٣٣١) وكلام ابن القيم في المنذري على هذا في مختصره لسنن أبي داود (ج ٦، ص ٢٧٨، حديث ١٣٣١) وكلام ابن القيم في المدليل: أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه: قتل. ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه النبي في وأبو بكر أربعين. فقتله في الرابعة: ليس حداً، وإنما تعزير، وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق، إن صحّ.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم وأبو داود والترمـذي عن أنس: «أن النبي ﷺ سئـل عن الخمـر يتخـذ خـلًا؟ فقـال: لا». وروى أحمـد وأبو داود عن أنس: «أن أبـا طلحة سـأل النبي ﷺ عن أيتام ورثـوا خراً؟ قـال: أهرقهـا، قال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا».

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي والدارقطني عن أنس عن أبي طلحة، أنه قال: «يا رسول الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، فقال: أهرق الخمر واكسر الدنان». وروى أحمد عن أبي عمر قال: «أمرني النبي ﷺ أن آتيه بمدية \_ وهي الشفرة \_ فأرسل بها، فأرهفت، فأعطانيها، فقال: أغد عليَّ بها ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام. فأخذ المدية مني، فشقَّ ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها، وأمر المذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آبي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خر إلاً شققته. ففعلت. فلم أترك في أسواقها زقاً إلاً شققته».

ثم إنَّ الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنّة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات، مثل: لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنّة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي على بقوله «إنها بحنّ خلقت من جنّ»(۱) وقد قال على فيها رواه أبو داود «الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضّاً»(۱). فأمر بالتوضّؤ من الأمر العارض من الشيطان. فأكل لحمها يورث قوّة شيطانيّة، تزول بما أمر به النبي من الوضوء من لحمها، كما صحّ ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة، والبرّاء بن عازب، وأسيد بن الحضير، وذي الغُرَّة وغيرهم (۱) فقال مرّة: «توضّأوا من لحوم الإبل، ولا توضّأوا من لحوم الغنم، وصَلُوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل، فمن توضًا من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء ـ كالأعراب ـ من الحقد، وقسوة القلب التي أشار إليها النبي على بقوله المخرج عنه في الصحيحين: «إن الغلظة وقسوة وقسوة القلب التي أشار إليها النبي المنا بقوله المخرج عنه في الصحيحين: «إن الغلظة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم».

واختلف عن أحمد: هل يُتوضًا من سائر اللحوم المحرّمة؟ على روايتين، بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرّم أولى بالتوضُّؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرّة.

وسائر المصنَّفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل. وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مسَّت النار فقـد أبعد، لأنـه فرَّق في الحـديث بين اللحمين، ليتبينُ أن العلَّة هي الفارقة بينهما لا الجامع.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في (باب فيمن كظم غيظاً) من أبواب الأدب ـ عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمّد السعدي، فكلّمه رجل فأغضبه. فقام فتوضًا، فقال حدّثني أبي عن جدّي عطية بن سعد السعدي قال: قال رسول الله ﷺ، وساق الحديث، وقد سكت عنه المنذري. وانظر (ج ٧، ص ١٦٧، حديث ٤٦١٦).

<sup>(</sup>٣) حديث جابر بن سمرة رواه أحمد ومسلم. وحديث البرَّاء بن عازب: رواه أحمد وأبو داود. وفيه «سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّاوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضَّاوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلَّوا فيها، فإنها بركة».

وحديث ذي الغرّة: رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. وذو الغرّة: غير البراء. واسمه يعيش. قال في الخلاصة: صحابي لـه حديثان. روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد حكى الأمير أبو نصر بن مأكولا عن بعضهم: أنَّ ذا الغرّة هو البراء بن عازب. وانظر المنتقى من أخبار المصطفى: الأحاديث رقم ٣٣٣ ـ ٣٣٥.

وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث: من أنه يتوضّأ منه نِيْئاً ومطبوحاً، ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم: «وإن شئت فلا تتوضّاً»، ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم، فلا عموم له. وهذا معنى قبول جابر: «كان آخر الأمرين منه: ترك الوضوء مما مسّت النار» فإنه رآه يتوضّا، ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضّا، ولم ينقل عن النبي عسمة عامّة في ذلك. ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص والعام، الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عيناً. وهو أصل لا يقول به أكثر المالكيّة والشافعيّة والحنبليّة.

هذا مع أن أحاديث الوضوء ممَّا مسَّت النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قـد قيل: إنها متأخِّرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوء منها مستحب، ليس بـواجب. والوجه الآخر: لا يستحب.

فلها جاءت السنّة بتجنّب الخبائث الجسهانية والتطهّر منها. كذلك جاءت بتجنّب الخبائث الروحانية والتطهّر منها. حتى قال على: «إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء. فإن الشيطان يبيت على خَيْشومه» ((). وقال: «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (()، فعلّل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل.

وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وقال: «إنها جنّ خلقت من جنّ»، كما ثبت عنه على أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» (٣). وقد روى عنه «إنّ الحمّام بيت الشيطان»، وثبت عنه: أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: «إنه مكان حضرنا فيه الشيطان» (٤).

فعلًل على الأماكن بالأرواح الخبيثة، كما يعلّل بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: ومذهبه الظاهر عنه: أن ما كان مأوى للشياطين - كالمعاطن والحمّامات - حرّمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه - كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة - كرهت فيه الصلاة.

والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعاً تثبت بـ عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلّة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأوّلوه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة. ورواه الدارقطني عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ومسلم من حديث جابر: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً فأيما رجـل أدركته الصـلاة فليصل حيث أدركته».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود من حديث عمرو بن أميّة الضمري.

وأمًّا من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل، وأنهم لم يكونوا يتوضّأون من لحوم الإبل: فقد غلط عليهم. وإنما تموهّم ذلك لما نقل عنهم «أنهم لم يكونوا يتوضّأون مما مسَّت النار» وإنما المراد: أن أكمل ما مسَّ النار ليس هو سبباً عندهم لوجوب الوضوء. والذي أمر به النبي على من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مسّ النار، كما يقال: كان فلان لا يتوضّأ من مسّ الذكر. وإن كان يتوضّأ منه إذا خرج منه مذي.

ومن تمام هذا: أنّه قد صحّ عن النبي على في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنها. وجاء من حديث غيرهما: أنه «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحيار» . وفرق النبي على بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض: بأن «الأسود شيطان» وصحّ عنه على أنه قال: «إن الشيطان تفلّت علي البارحة ليقطع صلاتي، فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد - الحديث» فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته. فهذا أيضاً يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة. فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود. واختلف قوله في المرأة والحيار، لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي على يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنها لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف، والنبي على يصلي بأصحابه بمنى ، مع أن المتوجه: أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث، كما فرق بينها في الرجل في كراهة مروره، دون المبشه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدّثاً، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث.

واختلف المتقدّمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره: هل يقطع الصلاة؟ والأوجه: أنه يقطعها بتعليل رسول الله على وبظاهر قوله: «يقطع صلاتي» لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرّهم، ونحو ذلك: قوية في الدليل نصاً وقياساً. ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها أثراً هو لأهل الحديث. ومدركه قياساً: هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط.

ولو لم يكن في الأثمّة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصماً على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثراً ولا رأياً.

<sup>(</sup>١) ورواه: أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة. وعبد الله بن مغفل، وزاد مسلم «وبقي من ذلك: مثـل مؤخرة الرجل».

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في باب الأسير والغريم يربط في المسجد (فتح ١: ٣٧٢) وفي تفسير سورة ص. ورواه
 مسلم في المساجد عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) وراه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن.

ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث «الوضوء من لحوم الإبل» مع صحته التي لا شكّ فيها، وعدم المعارض له، ويتوضًا من مسّ الذكر، مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ولذلك أعرض عنها الشيخان: البخاري ومسلم. وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مسّ الذكر، لكن غرضه: أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مسّ الذكر.

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة. ولهذا كان كل نجس محرَّم الأكل، وليس كل محرَّم الأكل نجساً.

وكان أحمد يعجب أيضاً ممن لا يتوضّا من لحوم الإبل ويتوضّا من الضحك في الصلاة، مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس. وقد صعّ عن الصحابة ما يخالفه.

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث. كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي على: أنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء»(١) أو بما روي في ذلك عن الصحابة. وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف، لو صع لم يقاوم هذه الحجة، خصوصاً مذهب أحمد.

فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية.

وأصل آخر: وهو أن الكوفيين قد عـرف تخفيفهم في العفو عن النجـاسة فيعفـون من المغلظة: عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخفّفة: عن ربع المحل المتنجّس.

والشافعي بإزائهم في ذلك. فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء ووئيم الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن غيره، إلا عن دم البراغيث ونحوه مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك. فقوله في النجاسات نوعاً وقدراً أشد أقوال الأثمّة الأربعة.

ومالك متوسّط في نوع النجاسة وفي قدرها. فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه، ويعفو عن يسير الدم وغيره.

وأحمد كذلك. فإنه متوسّط في النجاسات، فبلا ينجّس الأرواث والأبوال، ويعفو عن البيسير من النجاسات، التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ ولايقطع الصلاة شيء وادر أواما استطعتم، فإنما هو شيطان». قال المنذري (ج ١، ص ٣٥٠) في إسناده: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلَّم فيه غير واحد. وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً بجهاعة من أصحاب الشعبي.

يسير روث البغل والحار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه، بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر. كها ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله في ذلك، كها اختلف أصحاب مالك ولو صلًى بها جاهلًا أو ناسياً لم يجب عليه الإعادة في أصحً الروايتين، كقول مالك، كها دلّ عليه حديث النبي على لما خلع نعليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهها، ولم يستقبل الصلاة(١). ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها. ولم يعد الصلاة: والرواية الأخرى: تجب الإعادة، كقول أبي حنيفة والشافعي.

وأصل آخر في إزالتها، فمذهب أبي حنيفة: تزال بكل مزيل من الماثعات والجامدات، والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء، حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء واللذيل: لا يجزىء فيه إلا الغسل بالماء. وحتى نجاسة الأرض.

ومذهب أحمد فيه متوسّط. فكل ما جاءت به السنّة قال به. يجوز في الصحيح عنه: مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه، كها جاءت به السنّة. كها يجوز مسحها من السبيلين فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرّر النجاسة على كل منها.

واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف؟ كما جاءت به السنّة واستوائها للأثر في ذلك. والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح (٢).

## يجب التوسط فيه

فإن التشديد في النجاسات جنساً وقدراً: هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام.

وأصل آخر: وهو اختلاط الحلال والحرام، كاختلاط المائع الطاهر بالنجس فقول الكوفيين فيه من الشدّة ما لا خفاء به.

<sup>(</sup>١) روى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ وأنه صلّى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم. فلمًّا انصرف قال: لِمَ خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبئاً. فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه وينظر فيها، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيها».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبث، فيحرَّم الجميع، مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة.

وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة. فإنهم ـ في المشهـور ـ لا ينجّسـون المـاء إلاً بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غـيره، مبالغـة في طهوريّـة الماء، مـع فرقهم بينـه وبين غيره من المائعات.

ولأحمد قول كمذهبهم. لكن المشهور عنه التوسّط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي.

واختلف قوله في المائعات غير الماء، هل يلحق بالماء أو لا يلحق به، كقول مالـك والشافعي؟ أو يفرّق بين الماء وغير الماء كخلّ العنب؟ على ثلاث روايات.

وفي هذه الأقوال من التوسّط أثراً ونظراً ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقـول مالك راجح في الدليل.

وأصل آخر: وهـو أن للناس في أجـزاء الميتة التي لا رطـوبة فيهـا ـ كالشعـر والظفـر والريش ـ مذاهب: هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: نجاستها مطلقاً. كقـول الشافعي وروايـة عن أحمد، بنـاء على أنها جـزء من الميتة.

والثاني: طهارتها مطلقاً، كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد، بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات [وهي إنما تكون فيها يجري فيه الدم] ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة.

والثالث: نجاسة ما كان فيه حسّ، كالعظم، إلحاقاً له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النهاء كالشعر، إلحاقاً له بالنبات.

وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل. فإن مذهب فقهاء الحديث: استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل. فقد صنَّف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين. وذكر فيه من النصوص عن النبي على وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خر النساء، كما كانت أم سلمة زوج النبي على وغيرها تفعله، وعلى القلانس، كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه ، ما إذا تأمَّله العالم عَلِمَ فضل علم أهل الحديث على غيرهم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاءً ظاهراً، وإنما توقّف عنه من توقّف من الفقهاء: لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر، وجبنوا عن القياس ورعاً.

ولم يختلف قول أحمد فيسما جماء عن النبي على ، كأحاديث المسمح عملى العسمائم والجوربين، والتوقيت في المسح. وإنما اختلف قوله فيها جماء عن الصحابة، كخمر النسماء، وكالقلانس الدنيات.

وأعلم أن كل من تأوَّل في هذه الأخبار تأويلًا ـ مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزىء ونحو ذلك ـ لم يقف على مجموعها أفادته علماً يقيناً بخلاف ذلك.

وأصل آخر في التيمُّم: فإن أصحِّ حديث فيه: حديث عمَّار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزىء ضربة واحدة للوجه وللكفين() وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه. وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره. وهذا أصح من قول من قال: يجب ضربتان وإلى المرفقين. كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، أو ضربتان إلى الكوعين.

وأصل آخر: في الحيض والاستحاضة. فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. وفي الباب عن النبي على سنن: سنّة في المعتادة: أنها ترجع إلى عادتها، وسنّة في المميَّزة: أنها تعمل بالتمييز: وسنّة في المتحيِّرة التي ليست لها عادة ولا تمييز: بأنها تتحيَّض غالب عادات النساء: ستّاً أو سبعاً، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت.

فأما السنتان الأوليان. ففي الصحيح. وأما الثالثة: فحديث حَمنة بنت جحش رواه أهل السنن. وصحَّحه الترمذي. وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه.

وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميَّزة والمتحيَّرة. فإن اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصحِّ الروايتين. كما جاء في أكثر الأحاديث.

فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، بـل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدأة حيَّضها حيضة الأكثر، وإلَّا حيضة الأقل.

<sup>(</sup>١) روى أحمد والبخاري ومسلم عن عبار بن ياسر قال: وأجنبت فلم أصب الماء، فتمعّكت في الصعيد وصلّيت. فذكرت ذلك للنبي ﷺ؛ فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي ﷺ بكفّيه الأرض، ونفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفّيه». وعند أحمد وأبي داود أن النبي ﷺ قال: والتيمُم ضربة للوجه والكفين».

ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها، بل تصلّي أبداً إلا في الشهر الأول. فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام؟ على روايتين.

والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب. فإن اجتمع قدم التمييز، وإن عدم صلَّت أبداً. واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقّة عظيمة علماً وعملًا.

فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي ﷺ في هذه الحالات الفقهية: استعملها فقهاء الحديث. ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء.

### فصل

وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت. ففقهاء الحمديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي ﷺ في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.

فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر: من النزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله. سوى فيء النزوال، ووقت العصر: إلى اصفرار الشمس، على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء: إلى منتصف الليل، على ظاهر مذهب أحمد.

وهذا بعينه قول رسول الله على في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس عن النبي على حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه. وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي في المدينة، من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنها. وجاء مفرقاً في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك.

فأهل العراق، المشهور عنهم: أن العصر لا يـدخل وقتهـا حتى يصير ظـل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز ـ مالك وغيره ـ: ليس للمغرب عندهم إلاَّ وقت واحد.

### فصل

وكذلك نقول بما جاءت به السنّة والأثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.

ونقول بما دلّ عليه الكتاب والسنّة والأثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو خس مواقيت، ووقت اضطرار. وهو ثلاث مواقيت. ولهذا أُمرت الصحابة \_ كعبد الـرحمن بن

عوف وابن عباس'' وغيرهما ـ الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلّي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلّى المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الآثار. والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.

وكذلك أوقـات الاستحباب. فـإن أهل الحـديث يستحبُّون الصـلاة في أول الوقت في الجملة، إلَّا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة. كها جاءت به السنّة، فيستحبُّون تـأخير الظهر في الحر مطلقاً، سواء كانوا مجتمعين أو متفرّقين. ويستحبُّون تأخير العشاء ما لم يشق.

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء يـوافقهم في البعض أو الأغلب.

فأبو حنيفة: يستحب التأخير ألاً في المغرب، والشافعي: يستحب التقديم مطلقاً حتى في العشاء، على أحد القولين، وحتى في الحر، إذا كانوا مجتمعين، وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي على الإبراد، وكانوا مجتمعين،

### فصل

وأما الأذان، الذي هو شعار الإسلام: فقد استعمل فقهاء الحديث \_ كأحمد فيه جميع سنن رسول الله على فاستحسن أذان بلال وإقامته، وأذان أبي محذورة وإقامته. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: أن النبي على «علم أبا محذورة الأذان مُررَجَّعاً». وفي صحيح مسلم: الإقامة مشفوعة، وثبت في الصحيحين: «أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وفي السنن: «أنه لم يكن يُرجِّع».

فرجح أحمد أذان بلال، لأنه الذي كان يُفعل بحضرة النبي على دائماً، قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكرهه. وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات: أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي على من غير كراهة لشيء منه، مع علمه بذلك، واختياره للبعض، أو تسويته بين الجميع، كما جَوَّز القراءة بكل قراءة ثابتة. وإن كان قد اختار بعض القراءة، مثل أنواع الأذان والإقامة، وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي على، كتشهد ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عباس وغيرهم. وأحبها إليه: تشهد ابن مسعود، لأسباب متعددة.

<sup>(</sup>١) رواهما سعيد بن منصور. وقال أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلاّ الحسن وحده. اهـ منتقى.

<sup>(</sup>Y) رواه البخاري في باب الأذان للمسافر. ورواه مسلم، بلفظ دكنا مع النبي ﷺ، فــاراد المؤذّن ــ وعند ابن أبي شيبة والترمــذي وأبي داود الطيــامي وبلاله ــ أن يؤذّن للظهـر، فقــال النبي ﷺ: أبـرد، ثم أراد أن يؤذّن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: دإن شدّة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتدًّ الحر فأبردوا».

منها: كونه أصحّها وأشهرها.

ومنها: كونه محفوظ الألفاظ، لم يختلف في حرف منه.

ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظه، فيقتضي أنه هو الذي كان النبي ﷺ يأمر به غالباً.

وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة، وإن اختار بعضها.

وكذلك مواضع رفع اليدين في الصلاة. ومحل وضعها بعد الرفع. وصفات التحميد المشروع بعد التسميع.

ومنها: صفات الصلاة على النبي ﷺ، وإن اختار بعضها.

ومنها: أنواع صلاة الخوف، يُجوِّز كل ما فعله النبي ﷺ من غير كراهة.

ومنها: أنواع تكبيرات العيدين، يجوز كل مأثور، وإن استحبّ بعضه.

ومنها: التكبير على الجنائز، يجوز ـ عـلى المشهور ـ الـتربيع والتخميس والتسبيـع. وإن اختار التربيع.

وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه فمنهم من يكره الترجيع في الأذان، كأبي حنيفة. ومنهم من يكره تركه كالشافعي. ومنهم من يكره شفع الإقامة، كالشافعي. ومنهم من يكره إفرادها، حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع جاهلية، فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حميّة جاهلية. مع أن الجميع حسن، قد أمر به رسول الله على: أمر بلالاً بإفراد الإقامة. وأمر أبا محذورة بشفعها، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عها أمر به النبي على الضلالة أن ينهى أحد عها أمر به النبي الله المناس

### فصيل

فأما صفة الصلاة: فمن شعائرها: مسألة البسملة.

فإن الناس اضطربوا فيها نفياً وإثباتاً: في كونها آية من القرآن. وفي قراءتها. وصنفت من الطرفين مصنفات، يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة. وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة.

فأما كونها آية من القرآن: فقالت طائفة ـ كمالك ـ ليست من القرآن، إلاَّ في سورة النمل. والتزموا أن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرُّك.

وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه. وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه.

وقالت طائفة، منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم المصحف عها ليس من القرآن ـ إلا وهي من السورة، مع أدلّة أخرى.

وتوسّط أكثر فقهاء الحديث \_ كأحمد \_ ومحققي أصحاب أبي حنيفة. فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة، أنزلت في أول كل سورة كها كتبها الصحابة سطراً مفصولاً. كها قال ابن عباس: «كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم».

فعند هؤلاء: هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها، وليست من السورة. وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع. ولم يـوجد عنه نقل صريـح بخلاف ذلك. وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدلها.

وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة: طائفة لا تقرؤها لا سراً ولا جهراً، كهالك والأوزاعي. وطائفة: تقرؤها جهراً، كأصحاب ابن جريج والشافعي. والطائفة الثالثة المتوسّطة: جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي، يقرؤونها سراً، كها نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب. فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها. قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مشل هذا، كها ترك النبي على تغيير بناء البيت، لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكها أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه متهاً. وقال: «الخلاف شر».

وهذا وإن كان وجهاً حسناً فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانـوا لا يقرؤونها فيجهـر بها ليبين أن قراءتها سنة. كما جهر ابن عباس بقراءة أمّ الكتاب على الجنازة. وقال «لتعلمـوا أنها سنة»، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي على يجهـر بالآيـة أحياناً في صلاة الظهر والعصر. ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحـابة المخافتة، فكأنهم جهروا لإظهار أنهم يقرؤونها، كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضاً.

والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها. فإن كون النبي على كان يجهر دائماً، وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه: ممتنع قطعاً. فقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي على ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل. وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة منسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع أن الجهر في صلاة المخافنة يشرع لعارض كما تقدم، وكراهة قراءتهم مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي على وكون الصحابة كتبوها في المصحف، وأنها كانت تنزل مع السورة: فيه ما فيه. مع أنها إذا قُرئت في أول كتاب سليمان، فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة.

فمتابعة الأثار فيها الاعتدال والائتلاف، والتوسّط الذي هو أفضل الأمور.

ثم مقدار الصلاة: يختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي على التي كان يفعلها غالباً. وهي الصلاة المعتدلة المتقاربة، التي يخفّف فيها القيام والقعود، ويطيل فيها الركوع والسجود، ويسوِّي بين الركوع والسجود، وبين الاعتدال منها، كما ثبت ذلك عن النبي في مع كون قراءته في الفجر بما بين الستين إلى المائة آية وفي الظهر بنحو الثلاثين آية، وفي العصر والعشاء على النصف من ذلك، مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة لعارض، كما قال في: «إني لأدخل في الصلاة، وإني أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف، لما أعلم من وَجْد أمه به»(۱)، كما أنه قد يطيلها عن ذلك لعارض كما قرأ في المغرب بطولى الطوليين، وهي الأعراف.

ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية. ويستحب أن يمدّ في الأوليين ويحذف في الأخريين. كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي على الأخريين. كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي على هذا.

ومن الفقهاء من لا يستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود، ومنهم من يراه ركناً خفيفاً؛ بناء على أنه يشرع تابعاً لأجل الفصل، لا أنه مقصود.

ومنهم من يسوّي بين الركعتين الأوليين.

ومنهم من بحب الأيزيد الإمام في تسبيح الركوع والسجود على ثـلاث تسبيحات، إلى أقوال أخرى قالوها.

### فصل(۲)

في بيان ما أُمر الله به ورسوله من إقامة الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها.

قال الله تعالى: في غير موضع من كتابه ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٠، ١١٠؛ والنساء: ٧٦؛ ويونس: ٨٧؛ والحج: ٧٨؛ والنور: ٥٦؛ والروم: ٣١؛ والمجادلة: ١٣؛ والمُزمَّل: ٣١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الإنسان خُلق هَلوعاً، إذا مسّه الشَّرُّ جَزوعاً، وإذا مسّه الحير مَنُوعاً، إلاَّ المصلين﴾ [المعراج: ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢]، وقال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلاَّ على أزواجهم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن أنس. ورواه أبو داود والنسائي عن أبي قتادة.

 <sup>(</sup>٢) بهامش الأصل: هذا الفصل ليس من هذه النسخة، بل جعله المصنف رحمه الله تعالى على حدة، لكن
رأيت أن أجعله في هذا الموضع لمناسبة ما قبله وما بعده. انتهى.

أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون إالمؤمنون: المؤمنية إلا المسبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا الكبيرة إلا الكبيرة إلا المسبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين [البقرة: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيّا (مريم: ٥٩)، وقال تعالى: ﴿فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوته [النساء: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين البقرة: ٢٣٨]، وسيأتي بيان الدلالة في هذه الأيات.

وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخسرج أصحاب السنن - أبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه - وأصحاب المسانيد: كمسند أحمد وغير ذلك، من أصول الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ملله يخلف دخل المسجد، فدخل رجل، ثم جاء فسلم على النبي ملله فرد رسول الله ملله عليه السلام. وقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلّ. فرجع الرجل فصلّى كها كان صلّى، ثم سلّم عليه. فقال رسول الله ملله وعليك السلام، ثم قال: ارجع فصلّ. فإنك لم تصلّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلّمني: قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». وفي رواية للبخاري: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن علها».

وفي رواية له: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائباً» وباقيـه مثله. وفي روايـة: «وإذا فعلت هذا فقـد تمّت صلاتـك. وما انتقصت من هـذا فإنمـا انتقصتـه من صلاتك».

وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه: «أن رجلًا دخل المسجد ـ فذكر الحديث وقال فيه: فقال النبي على: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضّأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عزّ وجلّ، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن راكعاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم يسجد حتى يطمئن ساجداً، ثم يقول: الله أكبر. ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعداً، ثم

يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل ذلك فقد ممت صلاته». وفي رواية: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمر الله عز وجلّ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول، وقال: ثم يكبر. فيسجد، فيمكن وجهه وربما قال: جبهته من الأرض، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه وفوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك» رواه أهل السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن. والروايتان: لفظ أبي داود.

وفي رواية ثالثة له: «قال: إذا قمت فتوجَّهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى». وفي رواية أخرى: قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عزّ وجلّ، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن». وقال فيه: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك». وفي رواية أخرى: «قال: فتوضًا كما أمرك الله، ثم تشهد فأتِمَّ، ثم كبر. فإن كان معك قرآن فاقراً به. وإلا فاحمد الله عزّ وجلّ وكبره وهلّله». وقال فيه «وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك».

فالنبي ﷺ أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة. وأمرُ الله ورسولـه إذا اطلق كان مقتضاه الوجوب، وأمره إذا قام إلى الصلاة بالـطمأنينـة، كما أمره بالـركوع والسجـود. وأمره المطلق على الإيجاب.

وأيضاً قال له «فإنـك لم تصلّ» فنفى أن يكـون عمله الأول صلاة، والعمـل لا يكون منفياً إلَّا إذا انتفى شيء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله عزّ وجلّ فإنه لا يصـح نفيه لانتفاء شيء من المستحبّات التي ليست بواجبة.

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (١٠) في المسجد أنه في الكمال، لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبّات؟

<sup>(</sup>١) قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه الدارقطني والحاكم والطبراني فيها أملاه، ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة، والدارقطني أيضاً عن علي مرفوعاً، وابن حبّان في الضعفاء عن عائشة. وأسانيـدها ضعيفة. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص: ليس له إسناد ثابت، وإن اشتهر بين الناس.

فأما الأول: فحق. وأما الثاني: فباطل، لا يوجد مثـل ذلك في كــلام الله عزّ وجـلّ، ولا في كلام رسوله قط، وليس بحق. فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصحّ نفيه؟؟

وأيضاً فلو جاز لجزز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين، لأن كهال المستحبّات من أندر الأمور.

وعلى هذا: فيا جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنّة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته. كقوله تعالى: ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شَجَر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مّا قضيتَ ويُسَلّموا تسليما [النساء: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿ويقولون: آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين [النور: ٧٤]، وقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا [الحشر: ١٥]، وقوله: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه [النور: ٢٢]، ونظائر ذلك كثيرة.

ومن ذلك: قوله ﷺ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»(١) و«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»(١) و«لا صلاة إلّا بوضوء»(١).

وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي على وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال: فهو مأثور عن علي رضي الله عنه، ولكن نظيره في السنن عن النبي على أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له».

ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة: من الواجبات، كما ثبت في الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال: «با رسول الله، إني رجل شاسع المدار، ولي قائد لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة».

لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه، ويُثاب على ما فعله من الصلاة، أم يُقال: إن الصلاة باطلة، عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟

هذا فيه نزاع بين العلماء.

<sup>(</sup>١) قال العجلوني: رواه أبو يعلى والبيهقي عن أنس مرفوعاً. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، بلفظ «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ «لا صلاة لمن لا وضوء له».

وعلى هذا قوله ﷺ: «إذا فعلت هذا فقد تمَّت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك».

فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي عَلَيْ التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله في الحديث الآخر: «فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته».

ويؤيّد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة. ولهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة، كما أمر النبي على هذا لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة، فهل يقال: إن وجودها كعدمها، بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه يثاب على ما فعله، ويعاقب على ما تركه، بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوّع؟ هذا فيه نزاع. والثاني: أظهر. لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضّبيّ قال: «خاف رجل من زياد \_ أو ابن زياد \_ فأق المدينة، فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له فقال: يا فتى، ألا أحدّثك حديثاً؟ قال: قلت: بلى يرحمك الله \_ قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبي على حقل: إن أول ما يُحاسب الناس به يوم القيامة من أعالهم: الصلاة. قال: يقول ربّنا عزّ وجلّ لملائكته، وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كان له تطوّع؟ لمن لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع قال: أقوه من تطوّعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم». وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على "إن أول ما يحاسب به العبد يـ وم القيامة من عمله: صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وحسر. فإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظروا، همل لعبدي من تطوّع؟ فكمل به ما انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظروا، همل لعبدي من تطوّع؟ فكمل به ما انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظروا، همل لعبدي من تطوّع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر أعماله على هذا». رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى أيضاً أبو داود وابن ماجه عن تميم المداري رضي الله عنه عن النبي ﷺ بهمذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك».

وأيضاً فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في المركوع والسجود»، رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فهـذا صريح في أنـه لا تجزىء الصـلاة حتى يعتدل الـرجل من الـركوع وينتصب من السجود. فهذا يدلُ على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود.

وهذه المسألة ـ وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة ـ: فهي تناسبها وتلازمها.

وذلك: أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطمأنينة فيهما أوجب.

وذلك: أن قوله «يقيم ظهره في الركوع والسجود» أي عند رفعه رأسه منها. فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود. لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل، ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل. فالخفض والرفع: هما طرفا الركوع والسجود وتمامها. فلهذا قال: «يقيم صليه في الركوع والسجود».

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود. وهذا كقوله في الحديث المتقدم «ثم يكبّر فيسجد، فيمكّن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبّر فيستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه» فأخبر أن إقامة الصلب في الرفع من السجود لا في حال الخفض.

والحديثان المتقدِّمان بَيْنَ فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة، لكن قال في الركوع والسجود والقعود «حتى تطمئن راكعاً، وحتى تطمئن ساجداً، وحتى تطمئن جالساً». وقال في الرفع من الركوع «حتى تعتدل قائماً، وحتى تستوي قائماً» لأن القائم يعتدل ويستوي. وذلك مستلزم للطمأنينة.

وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس لا يموصف بتهام الاعتدال والاستواء. فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين، ولا سيها عند التورُّك، وإما إلى أمامه. لأن أعضاءه التي يجلس عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة. مع أنه قد روى ابن ماجه: أنه على الرفع من الركوع «حتى تطمئن قائهاً».

وعن علي بن شيبان الحنفي قال: «خرجنا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخّر عينه رجلًا لا يقيم صلاته \_ يعني صلبه في الركوع والسجود \_ فلما قضى النبي ﷺ قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي رواية للإمام أحمد: أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده».

وهذا يبين أن إقامة الصلب: هي الاعتدال في الركوع، كما بيّنًاه. وإن كان طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم فسرّوا ذلك بنفس الطمأنينة. واحتجّوا بهذا الحديث على ذلك وحده، لا على الاعتدالين. وعلى ما ذكرناه: فإنه يدلُّ عليهما.

وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه في الركوع والسجود»، وهذا التردُّد في اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحد، وإنحا شكُ في اللفظ. كما في نظائر ذلك.

وأيضاً: فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على عن نَقْرة الغراب وافتراش السبع، وأن يُوطِّن الرجل المكان في المسجد، كما يوطِّن البعير»، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة ـ وإن كانت مختلفة الأجناس ـ لأنه يجمعها مشابهة البهائم في الصلاة، فنهى عن مشابهة فعل الغراب، وعما يشبه فعل السبع وعما يشبه فعل البعير، وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين، لما فيه من أحاديث أخر. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»، ولا سيما قد بين في حديث آخر «أنه من صلاة المنافقين» والله تعالى أخبر في كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين.

فروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «تلك صلاة المنافق. يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قَرْنَيْ شيطان قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». فأخبر أن المنافق يضيِّع وقت الصلاة المفروضة، ويضيِّع فعلها وينقرها. فدلً ذلك على ذمِّ هذا وهذا، وإن كان كلاهما تاركاً للواجب.

وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز، وأنه من فعل من فيه نفاق. والنفاق كله حرام. وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسها. وهو مفسر لحديث قبله. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: ١٤٣]، وهذا وعيد شديد لمن ينقر في صلاته، فلا يتم ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة.

والمثل الذي ضربه النبي على من أحسن الأمثال. فإن الصلاة قوتُ القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد. فإذا كان الجسد لا يتغذَّى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بدّ من صلاة تامَّة تقيت القلوب.

وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «رأى رجلًا ينقر في صلاته فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطّابُ من هذه نَقْرة لم يدخل النار. فسكت عنه عمر»، فهذا لا أصل له، ولم يذكره أحد من أهل العلم فيها بلغني، لا في الصحيح ولا في الضعيف. والكذب ظاهر عليه. فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك. وهم في الدرك الأسفل من النار.

وأيضاً: فعن أبي عبد الله الأشعري قال: «صلَّى رسول الله ﷺ بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم. فدخل رجل، فقام يصلِّى، فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله ﷺ ينظر إليه. فقال: ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملّة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب

الرُّمَّة. إنما مثل الّذي يصلّي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلَّا تمرة أو تمرين، لا تغنيان عنه سَيئاً. فأسبغوا الوضوء. ويلُ للأعقاب من النار، وأتموا الركوع والسجود»؛ قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدّثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حَسَنة ويزيد بن أبي سفيان. كل هؤلاء يقولون: سمعت رسول الله ﷺ. رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بكماله. وروى ابن ماجه بعضه.

وأيضاً: ففي صحيح البخاري عن أبي وائل عن زيد بن وهب: «أن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته دعاه، وقال له حذيفة: ما صلَّيت، ولو متَّ متَّ على غير الفظرة التي فطر الله عليها محمّداً ﷺ». ولفظ أبي وائل «ما صلّبت \_ وأحسبه قال: لو متَّ متَّ على غير سنّة محمد ﷺ».

وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينة، أو ترك الاعتدال، أو ترك كليهما. فإنه لا بدّ أن يكون قد ترك بعض ذلك، إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحدِّ السيف، والهبوط من الركوع إلى السجود، لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال: إنه ركوع أو سجود. وهذا الرجل كان يأتي بما قد يقال له ركوع وسجود، لكنه لم يتمه. ومع هذا قال له حذيفة «ما صلّيت» فنفى عنه الصلاة، ثم قال: «لو متّ متّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمَّداً ﷺ، و«على غير السنَّة» وكلاهما المراد به هنا: الـدين والشريعة. ليس المراد به فعل المستحبّات. فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. فلا يكاد أحد يموت على كل ما فعله النبي ﷺ من المستحبَّات. ولأن لفظ «الفطرة، والسنَّة» في كالامهم: هـو الـدين والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السنَّة» يراد به ما ليس بفرض، إذ قىد يراد بها ذلك. كما في قوله ﷺ: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فهي تتناول ما سنَّه من الواجبات أعظم مما سنَّه من التـطوُّعات. كـما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الله شرَّع لنبيكم (١) ﷺ سنن الهدى. وإن هذه الصلوات في جماعة من سُنن الهـدى، وإنكم لو صلّيتم في بيـوتكم، كما يصـلّي هذا المتخلّف في بيتـه، لتركتم سنَّة نبيكم. ولـو تركتم سنَّة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنـا وما يتخلُّف عنهـا إلَّا منافق معلوم النفاق، ومنه قوله ﷺ: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الـراشدين المهـديين من بعـدي، تمسَّكُوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، ولأن الله سبحانه وتعالى أمـر في كتابـه بإقـامة الصــلاة، وذمّ المصلّين الساهين عنها، المضيِّعين لها. فقال تعالى في غير موضع (وأقيموا الصلاة) وإقامتها: تتضمُّن إتمامها بحسب الإمكان، كما سيأتي في حديث أنس بنُّ مالك رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل: نسخة ولنبيه.

قال: «أقيموا الركوع والسجود، فإني أراكم من بعد ظهري». وفي رواية: «أُتمُّوا الركوع والسجود» وسيأتي تقرير دلالة ذلك.

والدليل على ذلك من القرآن: أنه سبحانه وتعالى قال: ﴿وَإِذَا ضربتم فِي الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: 10]، فأباح الله القصر من عددها، والقصر من صفتها. ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف. فالسفر: يبيح قصر العدد فقط. كما قال النبي ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشَطْر الصلاة»، ولهذا كانت سنّة رسول الله ﷺ المتواترة عنه، التي اتفقت الأمة على نقلها عنه «أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين» ولم يصلّها في السفر أربعاً قط، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنها، لا في الحج ولا في العمرة، ولا في الجهاد. والخوف يبيح قصر صفتها كما قال الله في تمام الكلام: ﴿وَإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فُلتُهُم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم. وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتِ طائفة أخرى لم يصلّوا فليُصلّوا معك، وليأخذوا جِذْرهم وأسلحتهم﴾ [النساء: ٢٠١]. فذكر صلاة يصلّون خلفه. فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم ذهبوا إلى مصاف الحوف، وهي صلاة ذات الرقاع، إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها «أنهم كانوا أصحابهم»، كما قال: ﴿ولِتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك﴾ فعلم أنهم يفعلونه منفردين، ثم قال: ﴿ولِتأت طائفة أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك﴾ فعلم أنهم يفعلونه.

وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأوَّلين للإمام. وقيام الآخرين قبل سلام الإمام، ويتمُّون لأنفسهم ركعة. ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة فَاذَكرُوا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ﴾ [النساء: ١٠٣]، فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة. وذلك يتضمَّن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر بالإقامة يتضمَّن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان.

وأما قوله في صلاة الخوف ﴿ فأقمت لهم الصلاة ﴾ فتلك إقامة وإتمام في حال الخوف. كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام. كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم ﷺ. وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السّنن عن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عزّ وجلّ: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبتُ مما عجبتُ منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته » فإن المتعجّب ظنَّ أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن. فبيّنت السنّة أن القصر نوعان كل نوع له شرط.

وثبتت السنّة أن الصلاة مشروعة في السفر تامّة. لأن بذلك أمر الناس ليست مقصورة في الأجر والثواب. وإن كانت مقصورة في الصفة والعمل، إذ المصليّ يؤمر بالإطالة تارة، ويؤمر بالاقتصار تارة.

وأيضاً: فإن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذَا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ﴾ [النساء: ٣٠]، والموقوت: قد فسرّه السلف بالمفروض وفسرّه على المهروض وفسرّه على المفروض. والمقدر المحدّد. فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض: ألفاظ متقاربة. وذلك يوجب أن الصلاة مقدّرة محدّدة مفروضة موقوتة. وهو يتناول تقدير عددها: بأن جعله خساً، وجعل بعضها أربعاً في الحضر واثنتين في السفر، وبعضها ثلاثاً، وبعضها اثنتين في المضر والسفر وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمّن لنوع من التقديم والتأخير في الزمان، كها يجوز أيضاً القصر من عددها ومن صفتها، بحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك أيضاً مقدَّر عند العذر، كها هو مقدّر عند غير العذر. ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخِّر صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الليل إلى النهار، وصلاتي النهار: الظهر والعصر، وصلاتي الليل: المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها، وهو موقوت محدود، ولا بدّ أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام محدود بالانتصاب، بحيث لو خرج عن حدّ المنتصب إلى حدّ المنحني الراكع باختياره: لم يكن قد أتى بحدّ القيام.

ومن المعلوم: أن ذكر القيام ـ الـذي هو القراءة ـ أفضل من ذكر الركـوع والسجود، ولكن نفس عمـل الركـوع والسجود أفضـل من عمل القيـام. ولهذا كـان عبادة بنفسـه. ولم يصح في شرعنا إلاً لله بوجه من الوجوه، وغير ذلك من الأدلّة المذكورة في غير هذا الموضع.

وإذا كان كذلك فمن المعلوم: أن هذه الأفعال مقدَّرة محدودة بقدر التمكُّن منها فالساجد: عليه أن يصل إلى الأرض. وهو غاية التمكُّن، ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر، وهو من حين انحنائه أخذ في السجود، سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغي أن يكون ابتداء السجود مقدَّراً بذلك، بحيث يسجد من قيام أو قعود، لا يكون سجوده من انحناء. فإن ذلك يمنع كونه مقدَّراً محدوداً بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك الاعتدال في الركوع وبين السجدين.

وأيضاً: ففي ذلك إتمام الركوع والسجود.

وأيضاً: فأفعال الصلاة إذا كانت مقدَّرة وجب أن يكون لها قدر. وذلك هـو الطمأنينة. فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلًا. فإن قدر الشيء ومقداره فيـه

زيادة على أصل وجوده. ولهذا يقال للشيء الدائم: ليس له قـدر، فإن القـدر لا يكون لأدنى حركة، بل لحركة ذات امتداد.

وأيضاً: فإن الله عزّ وجلّ أمرنا بإقامتها، والإقامة: أن تجعل قـائمة، والشيء القـائم: هو المستقيم المعتدل، فلا بدّ أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمَّن الطمأنينة. فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود، ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر. وكذلك الراكع.

يبين ذلك: ما جاء في الصحيحين عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: «سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أمّوا الصفوف فإني أراكم من خلف ظهري»، وفي لفظ «أقيموا الصفوف». وروى البخاري من حديث حميد عن أنس، قال: «أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله على، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وبدنه ببدنه».

فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها، بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين، ولكانوا يؤمرون بالإعادة، وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي على أن يعيد الصلاة، فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها، بحيث لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

ويدل على ذلك \_ وهو دليل مستقل في المسألة \_ ما أخرجاه في الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي على النبي على الذراكم من بعدي \_ وفي رواية: «من بعد ظهري \_ إذا ركعتم وسجدتم». وفي رواية للبخاري عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أنه سمع النبي على يقول: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم». ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله على قال: «أتموا الركوع والسجود \_ ولفظ ابن أبي عروبة: أقيموا الركوع والسجود، فإني أراكم \_ وذكره».

فهذا يبيُّ أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهما، كما في اللفظ الآخر.

وأيضاً: فأمر لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيها، إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالانحناء في الجملة، بـل الأمر بـالإقامة يقتضي أيضاً الاعتـدال فيهما، وإتمـام طرفيها، وفي هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما، وذلك أن هذا أمر للمأمومين خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله.

وأيضاً: فقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسْطَى وقُومُوا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، أمر بالقنوت في القيام لله، والقنوت: دوام الطاعة لله عزّ وجلّ، سواء كان في حال الانتصاب، أو في حال السجود، كما قال تعالى: ﴿أَمْ مَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ [النساء: ٣٤]، وقال: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله﴾ [الأحزاب: ٣١]، وقال: ﴿وله من في السموات والأرض كلّ له قانتون﴾ [البقرة: ١١٦].

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾ إما أن يكون أمراً بإقامة الصلاة مطلقاً، كما في قوله: ﴿كونوا قوَّامين بالقسط﴾ [النساء: ١٣٥]، فيعم أفعالها، ويقتضي الدوام في أفعالها، وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعود، فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده، ويقتضي الطول، وهو القنوت المتضمن للدعاء، كقنوت النوازل، وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه.

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى.

ويقوي الوجه الأول: حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: «كان أحدنا يكلِّم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت ﴿وقوموا لله قانتين﴾ قال فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام» حيث أخبر أنهم كانوا يتكلَّمون في الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب الأدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاة، ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس، لأن القنوت هو دوام الطاعة، فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته، فلا يكون مداوماً على طاعته، ولهذا قال النبي على لم سلم عليه ولم يرد، بعد أن كان يرد: «إنَّ في الصلاة لشغلاً» (أ) فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس، وهذا هو القنوت فيها، وهو دوام الطاعة، ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناس لما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح، لأن ذلك لا يشغله عنها. ولا ينافي القنوت فيها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ولفظه: قال: «كنَّا نسلِّم على النبي ﷺ، وهــو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنَّا نسلِّم عليك فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلًا.

وأيضاً فإنه سبحانه قال ﴿إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكِّروا بها خَرُّوا سُجِّداً، وسبَّحوا بحمد ربَّهم، وهم لا يستكبرون﴾ [السجدة: ١٥]، فأخبر أنه لا يكون مؤمناً إلاَّ من سجد إذا ذُكِّر بالآيات وسبّح بحمد ربَّه.

ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير بالآيات، ولذلك وجب السجود مع ذلك. وقد أوجب خرورهم سجداً، وأوجب تسبيحهم بحمد ربَّهم، وذلك يقتضي وجوب التسبيح في السجود، وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة. ولهذا قال طائفة من العلماء، من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم.

والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوع، وهذا إنما يقال فيها يثبت ويسكن لا فيها لا يوجد منه سكون على الأرض، ولهذا قال الله: ﴿فَإِذَا وَجَبِتُ جَنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦]، والوجوب في الأصل: هو الثبوت والاستقرار.

وأيضاً: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «لما نزلت ﴿فسبّح باسم ربك العظيم ﴾ [الواقعة: ٩٦]، قال رسول الله ﷺ: اجعلوها في ركوعكم. ولمّا نزلت: ﴿سبّح اسم ربّك الأعلى ﴾ [الأعلى: ١]، قال: اجعلوها في سجودكم». رواه أبو داود، وابن ماجه.

فأمر النبي ﷺ بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود، وأمره على الـوجوب. وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعاً لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنينة.

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنّة. فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعاً، فإذا دلَّ دليل على عدم وجوب القول: لم يمنع وجوب الفعل.

وأما من يقول بوجوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ [ق: ٣٩]، وهذا أمر بالصلاة كلها، كما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البّجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند النبي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: إنكم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر، لا تضارون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: ﴿وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾».

وإذا كان الله عزّ وجلّ قد سمَّى الصلاة تسبيحاً فقد دلّ ذلك على وجوب التسبيح. كما أنه لمَّا سمَّاها قياماً في قول عالى: ﴿قم الليل إلَّا قليلا﴾ [الجن: ٢]، دلَّ على وجوب القيام. وكذلك لما سمَّاها قرآناً في قوله تعالى: ﴿وقرآن الفجر﴾ [الإسراء: ٧٨]، دلَّ على وجوب القرآن فيها، ولمَّا سمَّاها ركوعاً وسجوداً في مواضع دلَّ على وجوب الركوع والسجود فيها.

وذلك: أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها. فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال. فتكون من الأبعاض اللازمة. كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له. فيسمونه رقبة ورأساً ووجهاً، ونحو ذلك. كما في قوله تعلى ﴿فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: ٣]، ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمراً بالصلاة. فإن اللفظ حينئذٍ لا يكون دالاً على معناه، وعلى ما يستلزم معناه.

وأيضاً: فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ عموم الإنسان واستنى إلا المصلّين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال تعالى: ﴿إن الإنسان خلق هَلوعا. إذا مسّه الشرّ جَزوعا، وإذا مسّه الخير منوعا، إلا المصلّين الذين هم على صلاتهم دائمون العارج: ١٩ - ٢٣]. والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسرّ وا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها والآية تعم هذا وهذا. فإنه قال ﴿على صلاتهم دائمون والدائم على الفعل هو المديم له، الذي يفعله دائماً. فإذا كان هذا فيها يفعل في الأوقات المفترقة: هو أن يفعله كل يوم، بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى، وسمّى ذلك دواماً عليه بالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً، وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدلُ على وجوب إدامة أفعالها، لأن الله عزّ وجلّ ذمّ عموم الإنسان واستثني المداوم على هذه الصفة. فتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارع. والشارع لا يذمّ إلاّ على ترك واجب، أو فعل محره.

وأيضاً: فإنه سبحانه وتعالى قال: ﴿إِلَّا المصلّين الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ فللّ ذلك على أن المصلّي قد يكون دائماً على صلاته. وقد لا يكون دائماً عليها، وأن المصلّي الذي ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة. وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة. فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود وغيرهما، ولو كان المجزىء أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر الغراب - لم يكن ذلك دواماً، ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة.

فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليها، المتضمِّن للطمأنينة والسكينة في أفعالها. وأيضاً: فقد قبال الله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلاَّ على الخاشعين﴾ [البقرة: ٤٥].

وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِلَةُ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لَعَلَم من يَتَبِع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الله ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على المذين هدى الله ﴾ [الشورى: ١٣]. [طه: ١٤٣]، وقوله تعالى: ﴿كُبُر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ [الشورى: ١٣].

فقـد دلُّ كتاب الله عـزُّ وجلُّ عـلى من كَبُر عليـه ما يجبـه الله، وأنه مـذموم بـذلك في

الدين، مسخوط منه ذلك، والذم أو السخط لا يكون إلَّا لترك واجب، أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين، دلَّ ذلك على وجوب الخشوع.

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةَ إِلَّا عَلَى الْحَاشَعِينَ ﴾ لا بدّ أن يتضمن الخشوع في الصلاة. فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها، ولم يخشع فيها: كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها، وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفى مدلول الآية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة.

ويدلُّ على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون [المؤمنون: ١ - ١١]، أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة. وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دلَّ هذا على وجوب هذه الخصال. إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات، دون المستحبَّات. ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلاَّ ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباً، فالخشوع يتضمَّن السكينة والتواضع جميعاً.

ومنه حديث عمر رضي الله عنه: حيث رأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» أي لسكنت وخضعت. وقال تعالى: «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهترَّت وربت » [الحجرات: ٣٩]، فأحبر أنها بعد الخشوع تهتز والاهتزاز حركة وتربو، والربو: الارتفاع.

فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض. ولهذا كان النبي على يقول في حال ركوعه: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري وخي وعقلي وعصبي». رواه مسلم في صحيحه، فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع، لأن الراكع ساكن متواضع. وبذلك فسرت الآية. ففي التفسير المشهور، الذي يقال له تفسير الوالبي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنها - وقد رواه المصنفون في التفسير، كأبي بكر بن المنذر، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهما من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: ﴿في صلاتهم عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: ﴿في صلاتهم عن معاوية بن أبي طاحة عن ابن عباس المسندة - كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: «خاشعون» قال «السكون فيها» قال:

وكذلك قال الزهري: ومن حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخعي، قال: الخشوع في القلب، وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع الرهبة لله. وروي عن الحسن: خاتفون، وروى ابن المنذر من حديث أبي عبد الرحمن المقبري، حدَّثنا المسعودي حدَّثنا أبو سنان: أنه قال في هذه الآية: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ قال: الخشوع في القلب، وأن يلين إسحق بن راهويه عن روح حدثنا سعيد عن قتادة: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ قـال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة. وعن أبي عبيلة معمر بن المثني في كتابه «نحتار القرآن» ﴿ في صلاتهم خاشعون ﴾ أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ من حـديث ابن سيرين، ورواه إسحق بن راهـويه في التفسير، وابن المنذر أيضاً في التفسير الذي له، رواه من حديث الثوري، حـدّثني خالــد عن ابن سيرين، قال: «كان النبي ﷺ يوفع يصره إلى السياء فأمر بـالخشوع، فـرمى ببصره نحو مسجده» أي محل سجوده. قال سفيان: وحدّثني غيره عن ابن سيرين «أن هذه الآية: نزلت في ذلك ﴿قلد أَفلُح المؤمنون اللَّذِين هم في صلاتهم خاشعون﴾ قال: هـو سكون المرء في صلاته». قال معمر: وقال الحسن «خائفون» وقال قتادة: «الخشوع في القلب» ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند تقليبه في الجهات، كقوله تعالى: ﴿فَتُولُّ عَنُّهُم يَـومُ يَدُّعُ الـداعُ إلى شيء نُكُر، خُشُّعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كـأنَّهم جراد منتشر، مهـطعين إلى المداع يقول الكافرون: هذا يوم عسر، [القمر: ٦ ـ ٨]، وقوله تعالى: ﴿يُوم يُخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نُصُب يوفضون، خاشعة أبصارهم، تَرهَقُهم ذِلَّة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون [المعارج: ٤٣، ٤٤]. وفي القراءة الأخرى، ﴿خُشَّعاً أبصارهم ﴾ وفي هماتين الأيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصف بــالخشـوع إلاً أبصارهم، بخلاف آية الصلاة، فإنه وصف بالخشوع جملة المصلّين. بقوله تعالى: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكُبِّيرَةَ إِلَّا عَلَى الْخَاشْعِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿يُوم يَكْشُفَ عَنْ سَاقَ وَيَـدَعُونَ إِلَى السَجُّودُ فَلَا يَسْتَطَيَّعُونَ، خَاشَعَةً أبصارهم ترهقهم ذَلَة﴾ [القلم: ٤٢، ٤٣].

ومن ذلك: خشوع الأصوات: كقوله تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحن﴾ [طه: ١٠٨]، وهو انخفاضها وسكونها. وقال تعالى: ﴿وترى الظالمين لما رأوا العداب يقولون: هل إلى مَرَد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي﴾ [الشورى: ٤٤، ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. تَصْلَى ناراً حامية. تسقى من عين آنية﴾ [الغاشية: ٢ \_ ٥]، وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب، كما قال في القسم الآخر: ﴿وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها

راضية، في جنَّة عـالية ﴾ [الغـاشية: ٨ ـ ١٠]، وقـال تعالى: ﴿ووهبنـا له إسحق ويعقـوب نافلة وكُلًّا جعلنا صالحين، وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعـل الخيرات وإقـام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكانوا لنا عابدين ﴾(١) [الأنبياء: ٧٢، ٧٣].

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجباً، وهـو متضمَّن للسكون والخشوع. فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الـركوع ويستقـر قبل أن ينخفض لم يسكن، لأن السكون هو الطمأنينة بعينها. فمن لم يـطمئن لم يخشع ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده. ومن لم يخشع كان آثماً عاصياً. وهو الذي بيَّناه.

ويدلّ على وجوب الخشوع في الصّلاة: أنَّ النبي عَلَيْ توعّد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السياء، فإنَّه حركته ورفعه، وهو ضدّ حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتدّ قوله في ذلك. فقال: لينتَهُنَّ عن ذلك أو لتُخْطَفَنَّ أبصارهم». وعن جابر بن سَمُرة قال: «دخل رسول الله على المسجد، وفيه ناس يصلّون رافعي أبصارهم إلى السياء. فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السياء. فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السياء، أو لا ترجع إليهم أبصارهم» الأوَّل: في البخاري، والثاني: في مسلم. وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه.

وقال محمّد بن سيرين: «كان رسول الله ﷺ، يرفع بصره في الصلاة. فلمّا نزلت هذه الآية ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده» رواه الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ.

فلما كان رفعُ البصر إلى السهاء ينافي الخشوع حرَّمه النبي ﷺ وَتَوعَّدَ عليه.

وأمّا الالتفات لغير حاجة: فهو ينقص الحشوع ولا ينافيه. فلهذا كان ينقص الصلاة، كما روى البخارى وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «سألت رسول الله عنها النفات الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

وروى أبو داود والنسائي عن أبي الأحوص، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يزال الله مقبلاً على العبد، وهو في صلاته، ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه وأمّا لحاجة فلا بأس به. كها روى أبو داود عن سهل بن الحنظليَّة قال: ﴿ثُونِبَ بالصلاة \_ يعني صلاة الصبح \_ فجعل رسول الله ﷺ يصلي، وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود: ﴿وكان أرسل فارساً إلى الشَّعْب من الليل يحرسه وهذا كحمله أمامة بنت أبي

<sup>(</sup>١) كانت في الأصل دخاشعين، والآية من سورة الأنبياء وعابدين، ولعل الشيخ يقصد الآية الأخرى: ﴿إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴿ [الأنبياء: ٩٠].

العاص بن الربيع، من زينب بنت رسول الله. وفتحه الباب لعائشة، وننزوله من المنبر لمّا صلّى بهم يعلمهم، وتأخّره في صلاة الكسوف، وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته، وأمره بقتل الحيّة والعقرب في الصلاة، وأمره بردّ المارّ بين يدي المصليّ ومقاتلته، وأمره النساء بالتصفيق، وإشارته في الصّلاة، وغير ذلك من الأفعال التي تفعل لحاجة، ولوكانت من العبث المنافي للخشوع المنهى عنه في الصلاة.

ويدلّ على ذلك أيضاً: ما رواه تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «دخل علينا رسول الله على والناس رافعو أيديهم \_قال الراوي \_ وهو زهير بن معاوية \_ وأراه قال في الصلاة \_ فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس ، اسكنوا في الصلاة ». رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، ورووا أيضاً عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنّا إذا صلّينا خلف رسول الله على فسلّم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ، ومن عن يساره . فلمّا صلّى قال: ما بال أحدكم يُومى عبيده كأنّها أذناب خيل شمس؟ إنّها يكفي أحدكم \_أو ألا يكفي أحدكم \_أن يقول: هكذا \_ وأشار بإصبعه حيل شمس؟ إنّها يكفي أحدكم \_أو ألا يكفي أحدكم \_أن يقول: هكذا \_ وأشار بإصبعه أحدهم ، أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلّم على أخيه من عن يمينه ، ومن عن شاله » وفي رواية قال: «أما يكفي أحدكم ، أو ولفظ مسلم: «صلّينا مع رسول الله على مؤن إذا سلّمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم . فنظر إلينا رسول الله على فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم ، كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلّم الحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومى عبيده ».

فقد أمر رسول الله ﷺ بالسكون في الصلاة. وهذا يقتضي السكون فيها كلها. والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن فيها، وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع فيها، وأحق الناس باتباع هذا: هم أهل الحديث.

ومن ظنّ أن نهيه عن رفع الأيدي هو النهي عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرفع منه، وحمله على ذلك فقد غلط. فإنّ الحديث جاء مفسّراً بـأنّهم كانـوا إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسلّم عليهم من عن اليمين، ومن عن الشال.

ويبين ذلك قوله: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنَّها أذناب خيل شمس»؟ «والشمس» جمع شموس. وهو الذي يحرّك ذنبه ذات اليمين وذات الشمال. وهي حركة لا سكون فيها.

وأمّا رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتـاح، فذلـك مشروع باتفاق المسلمين. فكيف يكون الحديث نهياً عنه؟

وقوله: «اسكنوا في الصلاة» يتضمّن ذلك، ولهذا صلّى بعض الأئمّة() الذين لم يكونـوا

<sup>(</sup>١) لعله أبو حنيفة.

يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك، فرفع ابن المبارك يديـه، فقال لـه «أتريـد أن تطير»؟ فقال «إن كنت أطير في أوَّل مرة، فأنا أطير في الثانية، وإلَّا فلا» وهذا نقض لما ذكـره من المعنى.

وأيضاً: فقد تواترت السنن عن النبي على وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهياً عنه، ولا يكون ذلك الحديث معارضاً. بل لو قد تعارضا فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة، ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضها، وهذا الرفع فيه سكون. فقوله «اسكنوا في الصلاة» لا ينافي هذا الرفع، كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة، بل قوله «اسكنوا» يقتضي السكون في كل بعض من أبعاض الصلاة، وذلك يقتضي وجوب السكون في الركوع والسجود والاعتدالين.

فبينَّ هذا أنَّ السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان. ولهذا يسكن فيها الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة. فإنَّ السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة، كما أمر النبي على في المشي إليها. وهي حركة إليها، فكيف بالحركة فيها؟ فقال: «إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها وعليكم السكينة. فيا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا».

وهذا أيضاً دليل مستقل في المسألة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول يقول: «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون، وعليكم السكينة. فها أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فاقضوا» رواه البخاري ومسلم وأبو دواد وابن ماجه. قال أبو داود وكذلك قال الترمذي ـ وابن أبي ذئب، وابراهيم بن سعد، ومعمّر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «وما فاتكم فأتموا» وقال ابن عينية عن الزهري: «فاقضوا». قال محمّد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة «فأتمّوا» وابن مسعود عن النبي على «فأتمّوا». وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي قال «أبتوا الصلاة وعليكم السكينة. فصلّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم» قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه «وليقض». وكذلك قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذرّ رضي الله عنه رُوي عنه «فأتموا» واقضوا» اختلف عنه.

فإذا كان النبي على قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونهى عن السعي الـذي هو إسراع في ذلك، لكونه سبباً للصلاة. فالصلاة أحقُّ أن يؤمر فيها بالسكينة، وينهى فيها عن الاستعجال.

فعلم أنَّ الراكع والساجد مأمور بالسكينة، منهيَّ عن الاستعجال بطريق الأولى والأحرى، لا سيها وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الـذي يوجب عليه الذهـاب إليها، ونهاه أن يشتغـل عنهـا بصـ لات تـطوُع، وإن أفضى ذلـك إلى فـوات بعض الصّـلاة، فـأمـره

بالسكينة وأن يصلّي ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام، وجعل ذلك مقدماً على الإسراع إليها. وهذا يقتضي شدّة النهي عن الاستعجال إليها، فكيف فيها؟؟

يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبي نمامة الحنّاط عن كعب بن عجرة قال: إنَّ رسول الله على قال: «إذا توضًا أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه. فإنه في صلاة» فقد نهاه على في مشيه إلى الصلاة عمّا نهاه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له منفرداً فكيف يكون حال المصلي نفسه في ذلك المشي وغير ذلك؟ فإذا كان منهيّاً عن السرعة والعجلة في المشي، مأموراً بالسكينة، وإن فاته بعض الصّلاة مع الإمام حتى يصلي قاضياً له، فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها.

ويدلّ على ذلك: أن الله عزَّ وجلً أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة والمشي مطلقاً، فقال: ﴿وَاقْصِد فِي مَشْيِكَ واغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ ﴾ [لقمان: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وعباد الرحمن المذين يمشون على الأرض هَوْنا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ﴾ [الفرقان: ٣٣]. قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار» فأخبر أنَّ عباد الرحمن هم هؤلاء. فإذا كان مأموراً بالسكينة والوقار في الأفعال العادية التي هي من جنس الحركة، فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون، كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلّة تقتضي السكينة في الانتقال، كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط. وأمّا نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال، كالركوع نفسه، والسجود نفسه، والقيام والقعود أنفسها وهذه هي من نفسها سكون ومن لم يسكن فيها لم يأت بها، وإنّما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به، كمن مدّيده إلى الطعام، ولم يأكل منه، أو وضعه على فيه ولم يطعمه.

وأيضاً: فإنَّ الله تعالى أوجب الركوع والسجود في الكتاب والسنَّة، وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا واسجُدُوا﴾ [السّجدة: ٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ يَسْوَمُ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ويُدعَوْنَ إلى السَّجُودِ فلا يَسْتَطِيعُون. خَاشِعةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهقُهُمْ ذِلَّة، وقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السَّجُودِ وَهُمْ سَالُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿ فَهَا لَمْم لا يُومِنُون، وإذا قُرىء عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدون؟ ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا يؤمِن بآياتنا الَّذِين إذَا ذُكروا بها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحُوا بحمد ربَّمْ، وهُمْ لا يستكبرون ﴾ [السّجدة: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿ واسْجُدْ واقْترب ﴾ [العلق: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ واسْجُدْ واقْترب ﴾ [العلق: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ واسْجُدْ واقْترب ﴾ [العلق: ١٩]، وقوله والجَبَالُ والسّجَدُ والنَّمس والقمرُ والنَّجُومُ والنَّبُومُ والدَّواب وَكثيرٌ مِنَ النَّاس وَكثيرٌ حَقَّ عَلَيْه العَذَاب ﴾ [الحج: ١٨].

فدلً على أن الذي لا يسجد لله من الناس قد حقَّ عليه العذاب. وقوله: ﴿وَمَنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً﴾ [الإنسان: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحمْد ربِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدين﴾ [الحجر: ٩٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الركعُوا لا يرْكعُون﴾

[المرسلات: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيُّكُم الله وَرَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيؤتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥].

وإذا كان الله عزَّ وجلَّ قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه، كما فرض أصل الصلاة، فالنبي على هو المبين للنّاس ما نُزُل إليهم، وسنّته تُفسّر الكتاب وتبيّنه، وتدلّ عليه، وتعبّر عنه، وفعله إذا خرج امتثالاً لأمر أو تفسيراً لمجمل: كان حكمه حكم ما امتثله وفسّره. وهذا كما أنّه على لما كان يأتي في كلّ ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما واجباً. وكان هذا امتثالاً منه لما أمر الله به من الركوع والسجود، وتفسيراً لما أجمل ذكره في القرآن، وكذلك المرجع إلى سنّته في كيفية السجود. وقد كان يصلي الفريضة والنافلة والناس يصلّون على عهده، ولم يصلّ قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود، وبالطمأنينة في أفعال الصلاة كلّها. قد نقلٍ ذلك كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلّون على عهده، ولم يصلّ قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة. وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده. وهذا يقتضي وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال، كما يقتضي وجوب عددها، وهو سجودان مع كل ركوع.

وأيضاً: فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوم، مع كثرة الصلوات، من أقـوى الأدلّة على وجوب ذلك. إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرّة، ليبين الجـواز. أو ليبين جواز تركه بقوله. فلمّا لم يبين ـ لا بقوله ولا بفعله ـ جواز تـرك ذلك مع مداومته عليه كـان ذلك دليلًا على وجوبه.

وأيضاً: فقد ثبت عنه ﷺ في صحيح البخاري: أنَّه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيها، وليؤمّكها أكبركها. وصلّوا كها رأيتموني أصلّي، فأمرهم أن يصلّوا كها رأوه يصلّي.

وذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلّي بالناس كها كـان النبي ﷺ يصلّي لهم، ولا معارض لذلك ولا مخصّص، فإنَّ الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والمنفرد.

وقد ثبت عن النبي على الصحيحين عن سهل بن سعد أنّه قال: «لقد رأيت رسول الله على المنبر وكبر، وكبر الناس معه وراءه، وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس. فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي». وفي سنن أبي داود والنسائي عن سالم البرّاد قال: «أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري، أبا مسعود، فقلنا له: حدِّثنا عن صلاة رسول الله على. فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلم ركع وضع يديه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه، حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله للن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله للن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم على الأرض، ثم جافى لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه ثم خافى المن حمده الله المناس المناس

بين مرفقيه حتى استقرّ كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقرّ كل شيء منه، ففعل ذلك أيضاً. ثمَّ صلّى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلّى صلاته. ثم قال: هكذا رأينا رسول الله ﷺ يصلّى».

وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا لا يصلّون إلا مطمئنين. وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا ينكر واحد منهم على المنكِر لذلك. وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة، قولاً وفعلاً. ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحياناً كها كانوا يتركون ما ليس بواجب.

وأيضاً: فإنَّ الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلاَّ إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض. فأمّا مجرّد الخفض والرفع عنه: فلا يسمّى ذلك ركوعاً، ولا سجوداً. ومن سهّاه ركوعاً وسجوداً فقد غلط على اللّغة. فهو مطالب بدليل من اللّغة على أن هذا يسمّى راكعاً وساجداً، حتى يكون فاعله ممتثلاً للأمر، وحتى يقال: إنَّ هذا الأمر المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم. فإن هذا لا يصحّ حتى يعلم أنَّ مجرّد هذا يسمّى في اللّغة ركوعاً وسجوداً. وهذا ممّا لا سبيل إليه، ولا دليل عليه. فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة العرب، وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس بمعلوم. كمن بساجد؟ لم يكن ممتثلاً بالاتفاق، لأن الوجوب معلوم. وفعل الواجب ليس بمعلوم. كمن يتقنّ وجوب صلاة أو زكاة عليه، ويشك في فعلها.

وهذا أصل ينبغي معرفته. فإنّه يحسم مادة المنازع الذي يقول: إنَّ هذا يسمَّى ساجداً وراكعاً في اللّغة. فإنّه قال بلا علم ولا حجّة. وإذا طولب بالدليل انقطع. وكانت الحجّة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمّته إلا بالسجود والركوع المعروفين.

ثمّ يقال: لو وجد استعال لفظ «الركوع والسجود» في لغة العرب بمجرّد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفّر خده ساجداً، ولكان الراغم أنفه \_ وهـ و الذي لصق أنف بالرغام، وهو التراب \_ ساجداً لا سيها عند المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجوداً ومعلوم أنّ هـذا ليس من لغة القوم، كها أنّه ليس من لغتهم تسمية نقرة ألغراب ونحوها سجوداً، ولـ و كان كـذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض، ليمص شيئاً على الأرض، أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك: ساجداً.

وأيضاً: فإنَّ الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة، وذم إضاعتها والسهو عنها. فقال في أوَّل سورة المؤمنين ﴿قَدْ أَفْلَحَ المؤمنونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عِن اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. والَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حَافِظُونَ. إلاَّ عَلَى أَرْواجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَّائُهُمْ . فإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَن ابْتَغَى وَرَاء ذلكَ فأولئكَ هُم أَرُواجِهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَّائُهُمْ. فإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَن ابْتَغَى وَرَاء ذلكَ فأولئكَ هُم

العادُونَ. والّذِينَ هُمْ لِإَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ وقد سبق بيان أنَّ هذه الخصال واجبة. وكذلك في سورة سأل سائل قال: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّرَ جَزَوَعا. وإِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعا. إلَّا المَصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَبِّهِمْ مَعْيُرُ مَامُون. والَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين. واللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَبِّهِمْ مَعْيرُ مَامُون. والَّذِينَ هُمْ لِفُر وجِهِمْ واللَّذِينَ هُمْ الْوَرَاءَ ذَلِكَ واللَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ. والَّذِينَ هُمْ الْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم عَيْرُ مَامُونِ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم عَافِطُونَ ﴾ وقال عَمل المتثناه كان مذموماً ، كا فَوْلُولِكَ هُمْ العَادُونَ. واللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم عَيْرُ مَامُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَالْمَوسُ. إِنَّ الإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ . إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحِمْ وَعُهْدِهِمْ وَعُهْدِهِمْ وَعُهْدِهِمْ وَعُهُونَ عَيْلُونَ وَالْمَعُوا الصَّالِحَابِ فَنَا السَتْنَاه وَالْمَالِحَةُ والْمَعُوا السَّالَةِ والْمَعُونَ وَالسَّالَةُ والْمَعُوا السَّالَةِ الْوُسُونَ وَلُولُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَوْلُوا عَلَى الصَّلُونَ والصَّلَةِ الْوُسُونَ وَقُومُوا فِهُ قَانِينَ ﴾ [المبتورة: ٢٣٨].

وهذه الأيات تقتضي ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة، وإن كان في الظاهر مصلياً، مثل أن يترك الوقت الواجب، أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة والماطنة. وبذلك فسرها السلف. ففي تفسير عبد بن حميد وذكره عن ابن المنذر في تفسيره من حديث عبد حدّثنا روح عن سعيد عن قتادة «والذين هم على صلواتهم يحافظون: على وضوئها ومواقيتها وركوعها». وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: «قيل لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصّلاة في القرآن ﴿المذين هم على صلاتهم صلاتهم دائمون﴾ و﴿المذين هم على صلاتهم خاشعون﴾ و﴿المذين هم على صلاتهم الترك. قال: تركها كفر». وروى سعيد بن منصور حدَّثنا أبو معاوية حدَّثنا الأعمش عن الترك. قال: تركها كفر». وروى سعيد بن منصور حدَّثنا أبو معاوية حدَّثنا الأعمش عن مسروق «في قول الله: ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ قال: على مواقيتها، فقالوا: ما كنّا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن، إلاَّ الترك. قال: تركها كفر». وروي من حديث معيد بن أبي مريم ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ بتضييع ميقاتها». وروي عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: ﴿والمذين هم على صلاتهم بحافظون﴾ المكتوبة، والتي في سأل الترك؛ التطوع. وهذا قول ضعيف.

### فصل

وأمَّا القدر المشروع للإمام: فهي صلاة رسول الله ﷺ، كما في صحيح البخـاري عن

أبي قبلابة عن مالك بن الحويرث أنه قبال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمّكم أكبركم، ثم صلّوا كها رأيتموني أصلّى».

وأمَّاالقيام: ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: «أنَّ النبي عَلَيْ كان يقرأ في الفجر بقّ والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعدُ إلى تخفيف، أي يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة (١)، كما في صحيح مسلم أيضاً عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشي، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك»، وفي الصحيحين عن أبي بَـرْزة الأسلمي قال: «كان رسول الله ﷺ يصلَّى الهجير ـ التي تدعونها الأولى ـ لحين تدحض الشمس، ويصلِّي العصر ثم يرجع أحدناً إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة ـ قال الراوى: ونسيت ما قال في المغرب ـ وكان يستحب أن يؤخّر العشاء، التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتـل من صلاة الغـداة حين يعـرف الرجـل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة». وعن أبي سعيم الخدري رضى الله عنه قال: «حزرنا قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية، قدر آلم السجدة. وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرتين من الظهر. وحزرنا قيامه في الأخرتين من العصر على النصف من ذلك». رواه مسلم وأبـو داود والنسائي. وفي الصحيحين وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبي وقاص: «لقد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أمَّا أنا فأمُّد في الأوليين وأحذف في الأخريين. ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ قال: ذاك البطن بـك يـا أبــا إسحٰق». وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: «لقد كانت صلاة الظُّهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يتـوضًّا، ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى ممّا يطيلها». وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي وائل قـال: «خطبنـا عهار بن ياسر يوماً، فأوجز وأبلغ، فقلنا: يا أبا اليقـظان: لقد أبلغت وأوجـزت، فلو كنت تنفّست. فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصر وا الخطبة، إنَّ من البيان سحراً».

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنت أصلّي مع النبي ﷺ الصلوات. فكانت صلاته قصداً» أي وسطاً.

وفعله الذي سنَّه لأمّته هو من التخفيف الذي أمر به الأئمَّة، إذ التخفيف من الأمور الإضافيّة. فالمرجع في مقداره إلى السنّة. وذلك كها حرجاه في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: «كان معاذ يصليّ مع النبي ﷺ، ثمّ يرجع فيومُّنا ـ وقال مرّة: ثم يرجع فيصلّي

<sup>(</sup>١) لعلُّ الظاهر أن معناه: أنهم كانوا مع ذلك يعدُّون صلاته خفيفة.

بقومه - فأخبر النبي على - وقال مرّة: العشاء، فصلى معاذ مع النبي على، ثم جاء يؤم قومه - فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلى. فقيل: نافقت. فقال: ما نافقت. فأى النبي على فقال: إنَّ معاذاً يصلي معك، ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنَّه جاء يؤمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا»، قال أبو الزبير: ﴿ سبّع اسم ربك الأعلى ﴿ والليل إذا يغشى ﴾. وفي رواية للبخاري عن جابر رضي الله عنه قال: «أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل، فوافق معاذاً يصلي - وذكر نحوه، فقال في آخره: فلولا صلّيت بسبّع اسم ربّك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. فإنّه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة». وفي الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله على، فقال: إني الصحيحين عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله غضب في الأعرب من أجل فلان، ثمّا يطيل بنا، فيا رأيت رسول الله غضب في موعظة قط أشد ثمّا غضب يومئذ. قال: «أيّها الناس، إن منكم منفرين. فأيكم أمّ الناس فليوجز. فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة». وفي رواية: «فإن فيهم الضعيف ولكبير»، وفي رواية: «فإن فيهم الضعيف ولكبير»، وفي رواية، «فليخقف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة».

وفي صحيح البخاري من حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوَّز، كراهية أن أشقَّ على أمِّه».

وأمّا مقدار بقية الأركان مع القيام: فقد أخرجا في الصحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما صلّيت وراء إمام قطّ أخفً صلاة ولا أتم صلاة من النبي ﷺ. وفي رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفّف، مخافة أن تفتتن أمه».

وأخرجا فيهم من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها»، وفي لفظ، «يوجز الصلاة ويتمّ».

وأخرجا أيضاً عن أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن النبي على قال: «إنّي لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز من صلاتي، ممّا أعلم من شدة وَجْد أمه من بكائه» رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على يسمع بكاء الصبي مع أمه، وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة».

وروى مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه قـال: «ما صلّيت خلف أحـد أوجز صـلاة ولا أتمّ من رسول الله ﷺ. وكانت صلاته متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة. فلمّا كـان عمر رضي الله عنه مَدَّ في صلاة الصبح». وعن قتـادة عن أنس رضي الله عنه «أنَّ رسـول الله ﷺ كان من أخف الناس صلاة في تمام».

• فقول أنس رضي الله عنه «ما صلّيت وراء إمام قطّ أخف ولا أتم صلاة من رسول الله يريد: أنه على كان أخف الأئمة صلاة، وأتم الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها. كما في اللّفظ الآخر «وكانت صلاته معتدلة» وفي اللّفظ الآخر «وكانت صلاته متقاربة» لتخفيف قيامها وقعودها، وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودها، ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد ـ كالقيام ـ هو أخف وهو أتم لناقض ذلك. ولهذا بين التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي. وهو قراءة سورة قصيرة. وبين أن عمر بن الخطاب مد في صلاة الصبح، وإنما مد في القراءة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الفجر بسورة يونس وسورة هود وسورة يوسف.

والذي يبين ذلك: ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما صلّيت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله في قي تمام. وكان رسول الله في إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» كما أخرجا في الصحيحين عن حمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: «إنّي لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله في يصلي بنا»، قال ثابت: «فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي». وللبخاري من حديث شعبة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه القائل: قد نسي». وللبخاري من حديث شعبة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه القائل: قد نسي».

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرِّح أنَّ صلاة النبي ﷺ التي كان يوجزها ويكملها، والتي كانت أخف الصلاة وأتمها أنَّه ﷺ كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنَّه قد نسي، ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا كان في هذا يفعل ذلك، فمن المعلوم اتفاق المسلمين والسنة المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين الاعتدالين، بل كثير من العلماء يقول: لا يُشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر الركوع والسجود، بل ينقصان عن الركوع والسجود. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن المركوع والسجود، بل ينقصان عن الركوع والسجود. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: «غلب على الكوفة رجل ـ قد سيّاه زمن: ابن الأشعث، وسيّاه غندر في روايةٍ: المركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد». قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلي. قال: سمعت البراء بن عازب يقول «كانت صلاة رسول الله ﷺ، قيامه وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وما بين السجدتين: قريباً من السواء». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة. فقال وسجوده، وما بين السجدتين: قريباً من السواء». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة. فقال وسجوده، وما بين السجدتين: قريباً من السواء». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة. فقال

«قد رأيت عبد الرحن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا». ولفظ مطر عن شعبة: «كان ركوع النبي على وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ـ ما خلا القيام والقعود ـ قريباً من السواء» وهو في الصحيح والسنن من حديث هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: «رمقت الصلاة مع محمد على. فوجدت قيامه فركوعه، فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريباً من السواء».

ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسول الله على «كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده اللهم ربّنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلّنا لك عبّد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الحد».

وقوله: «أحقّ ما قال العبد» هكذا هو في الحديث. وهو خبر مبتدأ محذوف. وأما ما ذكره بعض المصنّفين من الفقهاء والصوفيّة من قوله: «حقّ ما قال العبد» فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنّة، ليس له أصل في الأثر. ومعناه أيضاً فاسد. فإنَّ العبد يقول الحق والباطل، وأمّا الرب سبحانه وتعالى فهو يقول الحقّ ويهدي السبيل، كما قال تعالى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُ وَالْحَقُّ وَاللّهُ قَلْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى السبيل، كما قال الله عليه والله و

وأيضاً: فليست الصلاة مبنيّة إلّا على الثناء على الله عزّ وجلّ.

وروى مسلم وغيره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها: «أنَّ النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع قبال: اللهم ربّنا لك الحمد مبلء السموات ومبلء الأرض وملء مبا بينها، وملء ما شئت من شيء بعد، أهبلَ الثناء والمجد. أحق ما قبال العبد، وكلّنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

ورى مسلم وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربّنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد».

وفي روايـة أخرى لمسلم زاد بعـد هذا: أنَّـه كان يقـول: «اللَّهم طهّرني من الـذنـوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس».

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله على التي اتّفق الصحابة رضي الله عنهم على نقلها عنه. وقد نقلها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها، والصلاة عمود الدين، فكيف خفي ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم، حتى لم يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقارنة للركوع والسجود، ولا

استحبّوا في ذلك ذكراً أكثر من التحميد بقول «ربّنا لك الحمد» حتّى إنَّ بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك طولاً كثيراً بطلت صلاته؟!.

فيل: سبب ذلك وغيره: أن الذي مضت به السنّة أنّ الصلاة يصلّيها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب، فوالي الجهاد: هو كان أمير الصلاة على عهد النبي على وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني العباس. والخليفة هو الذي يصليّ بالناس الصلوات الخمس والجمعة، لا يعرف المسلمون غير ذلك وقد أخبر النبي على بما سيكون بعده من تغيّر الأمراء، حتى قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها، فصلّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» فكان من هؤلاء من يؤخّرها عن وقتها حتى يضبع الوقت المشروع فيها، كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير، أي لا يجهر بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره، ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع في الناس فيربو في انتقالات الركوع وغيره، ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع في الناس فيربو في فإذا جاء أمراء أحيوا السنّة عرف ذلك. كما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة عن عكرمة فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك. كما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة عن عكرمة قال: «صلّيت خلف شيخ بمكّة، فكبّر اثنتين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس: إنّه قال: «علّه أمك أمك، سنّة أبي القاسم على».

وفي رواية أبي بشر عن عكرمة قال: «رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس. فقال: أوليس تلك صلاة رسول الله على لا أم لك؟ وهذا يعني به: أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الأثمة الذين يصلي خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك، وابن عباس لم يكن إماماً حتى يعرف ذلك منه، فأنكر ذلك عكرمة حتى أخبره ابن عباس، وأمّا نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد. وهذا كما أن عامة الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير، بل يفعل ذلك المؤذّن ونحوه. فيظن أكثر الناس أن هذه هي السنّة. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه ليست هي السنّة، بل هم متّفقون على ما ثبت عندهم بالتواتر عن النبي على أن المؤذّن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائماً. كما أن بلالاً لم يكن يجهر بذلك خلف النبي على الكن إذا احتيج إلى ذلك، لضعف صوت كما أن بلالاً لم يكن يجهر بذلك خلف النبي في مرضه، حتى تنازع الفقهاء في جهر المأموم لغير يسمع الناس التكبير خلف النبي في مرضه، حتى تنازع الفقهاء في جهر المأموم لغير عاجة، هل يبطل صلاته أم لا؟.

ومثل ذلك ما أخرجاه في الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد الله بن الشُّخِير قال: «صلّيت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر. فلمّا قضى الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدي. فقال: قد ذكّرني هذا بصلاة محمّد على أو قال: لقد صلّى بنا صلاة محمّد على ولهذا لمّا جهر بالتكبير سمعه عمران ومطرف، كما سمعه غيرهما.

ومثل هذا ما في الصحيحين والسنن أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه كان يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبّر حين يقوم، ثم يكبّر حين يسجد، ثم يكبّر حين يرفع رأسه، ثم يكبّر حين يقوم من الجلوس من الثنتين يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي «نفسي بيده، إني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول الله على أن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا».

وهذا كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميراً على المدينة. فإنَّ معاوية كان يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم في إمارة المدينة، فيولي هذا تارة ويـولي هذا تـارة. وكان مروان يستخلف، وكان أبو هريـرة يصلي بهم بمـا هو أشبـه بصلاة رسـول الله على من مروان وغيره من أمراء المدينة.

وقوله «في المكتوبة وغيرها» يعني: ما كان من النوافل، مثل قيام رمضان. كما أخرجه البخاري من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث وأبي سلمة «أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا لك الحمد» وذكر نحوه.

وهذا كله معناه جهر الإمام بالتكبير. ولهذا كانوا يسمّونه إتمام التكبير لما فيه من إتمامه برفع الصوت، وفعله في كل خفض ورفع.

يبين ذلك: أن البخاري ذكر في باب التكبير عند النهوض من الركعتين. قال: وكان ابن الزبير يكبّر في نهضته، ثم روى البخاري من حديث فليح بن سليبان عن سعيد بن الحارث. قال: «صلّى لنا أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين: وقال هكذا رأيت رسول الله عنه، ثم أردفه البخاري بحديث مطرف: قال: «صلّيت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر، فلمّا سلّم أخذ عمران بن حصين بيدي. فقال: لقد صلّى بنا هذا صلاة محمّد هي، أو قال: لقد ذكّر ني هذا صلاة محمّد هي.

فهذا يبين أنَّ الكلام إنّما هو في الجهر بالتكبير. وأمّا أصل التكبير: فلم يكن ممّا يخفى على أحد. وليس هذا أيضاً ممّا يجهل هـل يفعله الإمام أم لا يفعله؟ فـلا يصحّ لهم نفيـه عن

الأئمة. كما لا يصح نفي القراءة في صلاة المخافتة، ونفي التسبيح في الركوع والسجود، ونفي القراءة في الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. ولهذا استدلّ بعض من كان لا يتم بالتكبير، ولا يجهر به. بما روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: «أنّه صلّى مع رسول الله على وكان لا يتم التكبير، رواه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير. وقد حكى أبو داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. وهذا إن كان محفوظاً فلعل ابن أبزى صلّى خلف النبي في مؤخّر المسجد. وكان النبي على صوته ضعيفاً، فلم يسمع تكبيره، فاعتقد أنه لم يتم التكبير، وإلا فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك. فلو خالفها كان شاذاً لا يلتفت إليه، ومع هذا فإن كثيراً من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرّاً، وأن على بن أبي طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات. ولازم هذا: أنَّ عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أنَّ الصلاة لا يكبّر في خفضها ولا رفعها.

وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال، ولو كان المراد التكبير سرّاً: لم يصح نفي ذلك ولا إثباته. فإن المأموم لا يعرف ذلك من إمامه، ولا يسمّى ترك التكبير بالكلّية تركاً، لأن الأئمّة كانوا يكبّرون عند الافتتاح دون الانتقالات، وليس كذلك السنّة. بل الأحاديث المرويّة تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها التكبير. وقد قال إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنبل: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطّ إلى السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة.

فقد بين الإمام أحمد أنَّ الأئمّة لم يكونوا يتمُّون التكبير. بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن القعود وهو كذلك ـ والله أعلم ـ لأن الخفض يشاهد بالأبصار، فظنّوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام، لأنه يرى ركوعه ويسرى سجوده، بخلاف الرفع من الركود والسجود. فإنَّ المأموم لا يرى الإمام، فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره.

ويدلُّ على صحة ما قاله أحمد، من حديث ابن أبزى: أنه صلَّى خلف النبي ﷺ فلم يتم التكبير. وكان لا يكبر إذا خفض. هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الحسن بن عمران عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.

وقد ظنّ أبو عمر بن عبد البر \_ كها ظنّ غيره \_ أن هؤلاء السلف ما كانوا يكبّرون في الخفض والرفع. وجعل ذلك حجّة على أنه ليس بواجب، لأنهم لا يقرّون الأمة على ترك واجب، حتى إنه قد روي عن ابن عمر وأنه كان يكبّر إذا صلّى وحده في الفرض، وأمّا التطوّع فلا، قال أبو عمر: لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلاً ما صحّ عنده إن شاء الله.

قال: وأمّا رواية مالـك عن نافـع عن ابن عمر وأنـه كان يكـبّر في الصلاة كلّما خفض ورفع، فيدلّ ظاهرها: على أنه كذلك كان يفعل إماماً وغير إمام.

قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذي ذكره أحمد لا يخالف ذلك، ولكن غلط ابن عبد البر فيها فهم من كلام أحمد. فإن كلامه إنّما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرَّق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحبُّ إليّ أن يكبّر في الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرّقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب في النفل، كما أنه واجب في الفرض. وإن قيل: هو سنّة في النفل. فأمّا التفريق بينها فليس قولًا له ولا لغيره.

وأمّا الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفرداً: فهو مشهور عنه. وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البر، لما ذكر حديث أبي سلمة: «أنّ أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم، فيكبّر كلّما خفض ورفع. فلمّا انصرف. قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله الله الله الله الله عند البر: إنّ الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك، ويدلُّ عليه ما رواه ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «ثلاث كان رسول الله الله يفعلهنّ، وتركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مَدًّا، وكان يقفُ قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله، وكان يكبّر كلّما رفع وخفض»، قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأثمّة والفقهاء ممّن لا يرفع اليدين، ولا يوجب التكبير، ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة، ومن لا يجهر من الأثمّة بتكبير

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنّما هو إينذان بحركات الإمام وشعار للضلاة، وليس بسنة إلا في الجهاعة. أمّا من صلّى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. ولهذا ذكر مالك هذا الحديث، وحديث ابن شهاب عن علي بن حسين قال: «كان رسول الله عنه، يكبّر في الصلاة كلّها خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل». وحديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم: «أنها كان يكبّران كلّما خفضا ورفعا في الصلاة. فكان جابر يعلّمهم ذلك» قال: فذكر مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من الصلاة.

قلت: ما ذكره مالك: فكها ذكره، وأمّا ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف: فلم أجده ذكر لذلك أصلًا، إلّا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أنّ التكبير مشروع في الصلوات، وإنّا ذكر ذلك مالك وغيره ـ والله أعلم ـ لأجل ما كره من فعل الأثمّة الذين كانوا لا يتمّون التكبير. وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: «لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها»، وإذا كان ابن عمر يقول ذلك، فيكف يُظن به أنه لا يكبّر إذا صلّى وحده؟ هذا لا يظنّه عاقل بابن عمر.

قال ابن عبد البر: وقد روي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم «أنهم كانوا لا يتمّون التكبير»، وذكر ذلك أيضاً عن القاسم وسالم وسعيد بن جبير. وروي عن أبي سلمة: عن أبي هريرة «أنه كان يكبّر هذا التكبير. ويقول: إنها لصلاة رسول الله على أن التكبير في كل خفض ورفع: كان الناس قد تركوه، وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم: ما يدلُّ على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة.

قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به. فأمّا ترك الإمام التكبير سرّاً: فلا يجوز أن يدّعي تركه، إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد () من الأئمّة، ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع، بل قالوا: كانوا لا يتمّونه. ومعنى «لا يتمّونه» لا ينقصونه ونقصه: عدم فعله في حال الخفض كما تقدّم من كلامه. وهو نقص بترك رفع الصوت به، أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع.

وقد روى ابن عبد البرعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صلّيت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم، فكلّهم كان يكبّر إذا رفع رأسه وإذا خفض»، قال: وهذا معارض لما روي عن عمر: «أنه كان لا يتم التكبير». وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز «ما منعك أن تتم التكبير \_ وهذا عاملك عبد العزيز يتمّه \_؟ فقال: تلك صلاة الأوّل، وأبي أن يقبل مني».

قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير، كما خفي ذلك على طوائف من أهل زماننا، وقبله ما ذكره أبي شيبة، أخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم. قال: «أوَّل من نقص التكبير زياد».

قلت: زياد كان أميراً في زمن عمر، فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً. ويكون زياد قد سنّ ذلك حين تركه غيره. وروي عن الأسود بن يـزيد عن أبي مـوسى الأشعري قـال: «لقد ذكّرنا عليّ صلاة كنّا نصلّيها مع رسول الله ﷺ: إمّا نسيناها، وإمّا تركناها عمداً، وكان يكبّر كلّما رفع وكلّما وضع وكلّما سجد».

ومعلوم أنَّ الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد، وهم أئمة، ولم يبلغهم خلاف ذلك عن رسول الله ﷺ رأوا من شاهدهم من أهل العلم والدين لا يعرفون غير ذلك، فظنّوا أن ذلك هو من أصل السنّة. وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة وفعلها فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها. كما كان الأئمّة يفعلون ذلك. وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عمّا كان عليه رسول الله ﷺ، حتى كان ابن مسعود يتأوّل في بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى

<sup>(</sup>١). كذا بالأصلين. وفي العبارة اضطراب. ولعلها «إذا لم يصل الأمر إلى المنع من فعله».

فيهم: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا﴾ [مريم: ٥٩] فكان يقول: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك فيها شيء، قيل: تركت السنّة. فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم، وقلَّت فقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتُفقَّه لغير الدين». وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضاً: «أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال: أمور تكون من كبرائكم، فأيّا رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسَّمْت الأوَّل، فالسمت الأوَّل».

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لًا تولى إمارة المدينة في خلافة الوليد بن عمه وعمر هذا هو الذي بنى الحجرة النبوية إذ ذاك \_ صلى خلفه أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عنه أشبه صلاة برسول الله عنه من هذا الفتى \_ يعني عمر بن عبد العزيز»، قال: «فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات»، وهذا كان في المدينة، مع أنَّ أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنّة من أمراء بقية الأمصار فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك، والمدينة إنما كانت تساس بسنّة رسول الله في أو نحو هذا، ولكن كانوا قد غيروا أيضاً بعض السنّة. ومن اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد غلط. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، بل مات قبل ذلك بسنتين.

وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات: سبحان ربي العظيم \_ وذلك أدناه \_ وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً \_ وذلك أدناه»، قال أبو داود: هذا مرسل عون، لم يدرك عبد الله بن مسعود. وكذلك قال البخاري في تاريخه. وقال الترمذي: ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، عون هو من علماء الكوفة المشهورين، وهو من أهل بيت عبد الله (١٠) وقيل: إنّا تلقّاه من علماء أهل بيته. فلهذا تمسّك الفقهاء بهذا الحديث في التسبيحات لما له من الشواهد، حتى صاروا يقولون في الثلاث: إنّها أدنى الكمال أو أدنى الركوع. وذلك يدلُ على أن أعلاه أكثر من هذا.

فقول من يقول من الفقهاء: إنَّ السنَّة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وغيرهم: هو من جنس قول من يقول: من السنَّة أن لا يطيل

<sup>(</sup>١) وقـال الحافظ. المنـذري في مختصر السنن ج ١، ص ٤٢٣: عـون ـ هـذا هـو أبـو عبـد الله، عـون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي. انفرد مسلم بإخراج حديثه.

الاعتدال بعد الركوع، أو أن يؤخّر الصلاة إلى آخر الوقت، أو نحو ذلك. فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلاً، بل الأحاديث المستفيضة عن النبي بلا الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها: تبين أنه بلا كان يسبّح في أغلب صلاته أكثر من ذلك، كما تقدّم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما ساء» ولم يعرفوا مقدار قال: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفّف، وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء» ولم يعرفوا مقدار التطويل، ولا علموا التطويل الذي نهى عنه لما قال لمعاذ: «أفتان أنت يا معاذ؟» فجعلوا هذا برأيهم قدراً للمستحب، ومن المعلوم أن مقدار الصلاة - واجبها ومستحبها - لا يرجع فيه إلى برأيهم قدراً للمستحب، ومن المعلوم أن مقدار الصلاة - واجبها ومستحبها - لا يرجع فيه إلى غير السنة. فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي كان عمل بالماقت المنا بالاقتداء يصلي بالمسلمين في كل يوم خمس صلوات وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيجب البحث عما سنة رسول الله به سنة عن رسول الله به كم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيا لم تمض به سنة عن رسول الله به كلا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس.

ومًا يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبي إضافي، ليس له حدّ في اللّغة ولا في العرف إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفّ ه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيل هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات، ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية (١٠).

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنّة، وبهذا يتبين أن أمره على المتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضاً. في حديث عهار الذي في الصحيح لمّا قال: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينها. فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الأخرة. ولهذا قال «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء».

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حدَّ تكون به الصلاة خفيفة ، بخلاف الإمام لأجل مراعاة المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا الحاجة. ولهذا مضت السنَّة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض. كما قال ﷺ: «إنَّ لأدخل الصلاة وأنا أريد

<sup>(</sup>۱) العبارة عرَّفة، وقال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة: الإيجاز والتخفيف المأمور به، والتطويل المنهي عنه: لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم، ولا إلى اجتهاد الأثمّة الذين يصلُّون بالناس ورأيهم في ذلك، فإن ذلك لا ينضبط بل تضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب، ويفسد وضع الصلاة، ويصير مقدارها تبعاً لشهوة الناس. ومثل هذا لا تأتي به شريعة، بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة، وجاءهم بها من عند الله، وعلمهم حقوقها وحدودها وهيئاتها وأركانها.

أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي، فأخفُّف لما أعلم من وجد أمه». وبذلك علَّل النبي ﷺ فيها تقدّم من حديث ابن مسعود.

وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «إذا صلى أحدكم بالنّاس فليخفّف. فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء». وفي رواية: «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة».

ولهذا كان النبي على يقصرها أحياناً عما كان يفعل غالباً. كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: «كأني أسمع صوت النبي على يقرأ في صلاة الغداة في لله أقسم بالخنس، الجوار الكنس» [الانشقاق: ١٦، ١٧]. وروى أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزلزلة. وكان يطولها أحياناً، حتى ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنها: «أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ فوالمرسلات عرفاً فقالت: يا بني، لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله على يقرأ بها في المغرب». وفي الصحيحين عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: «سمعت رسول الله على يقرأ بالطور في المغرب». وفي البخاري والسنن عن مروان بن الحكم قال: والله ين زيد بن ثابت: «مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله على قبرأ بالمؤلى الطوليين؟ قال قلد: الأعراف».

فهـذه الأحاديث من أصحِّ الأحاديث. وقـد ثبت فيها أنـه كان يقـراً في المغـرب تـارة بالأعراف وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات، مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر. فكيف تكون القراءة في الفجر وغيرها؟

ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: «كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع، فكانوا يعيبون ذلك عليه» قال أبو عمد بن حزم: العيب على من عاب عمل رسول الله على على من لا حجة قيه.

قلت: قد تقدّم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح وموافقته لفعل رسول الله على وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجّاج، وفتنة ابن الأشعث، لم يكونوا من الصحابة، ولا عرف أنهم من أعيان التابعين. وإن كان قد يكون فيهم من أدك ابن مسعود، فابن بن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه، بل الإمام الراتب كان غيره، وابن بن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين.

فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة التي اعتــادوها وإن خالفت السنّة النبويّة. ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء.

يبين ذلك أن أجل فقيه أخـذ عنه ابـراهيم النخعي هو علقمـة، وتوفي قبـل فتنة ابن الأشعث التي صـلّى فيها أبـو عبيدة بن عبـد الله. فإن علقمـة توفي سنـة إحدى ـ أو اثنتـين ـ

وستين في أوائل إمارة يزيد. وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد الملك. وكذلك مسروق. قيل: إنه توفي قبل السبعين أيضاً. وقيل فيهما كما قيل: في مسروق ونحوه.

فتبين أنَّ أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك. مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى ابراهيم النخعي. وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن ابراهيم وأمثاله أنكروا ذلك. وهم رأوا ذلك. وهم أخذوا العلم عن عبد الله ونحوه. فقد تبين أن الأمر ليس كذلك.

آخر ما وجد في الأصل والحمد لله رب العالمين.

#### فصل

وأمّا السلام من الصلاة: فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة: تسليمة واحدة في جميع الصلاة، فرضها ونفلها، المشتملة على الأركبان الفعلية، أو على ركن واحد وعند أهل الكوفة: تسليمتان في جميع ذلك وافقهم الشافعي.

والمختار في المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلًم منها تسليمتان. وأمّا الصلاة بركن واحد، كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر: فالمختار فيها تسليمة واحدة. كها جاءت أكثر الآثار بذلك. فالخروج من الأركان الفعلية المتعدّدة بالتسليم المتعدّد. ومن الركن الفعلي المفرد: بالتسليم المفرد فإن صلاة النبي الفعلية كانت معتدلة. فها طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول. وما خفّفها أدخل التخفيف على عامّة أجزائها.

#### فصل

فأمّا صلاة الجهاعة: فاتبع أهل الحديث ما دلّ عليه الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر، وسقوطها بالعذر، وتقديم الأثمّة بما قدم به النبي على حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة ففرّق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنّة. كها دلّ عليه الحديث. وإنما يكون ترجيح بعض الأثمّة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنّة. وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه. فإذا استويا في كهال الصلاة منها وخلفها قدّم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة. وإلّا ففضل الصلاة في نفسها مقدّم على صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العلم، والدين فيها مقدّم على ما يستحب من ذلك وغره.

وقد يقول بعض العلماء: هي سنّة مؤكّدة. وقد يقول آخرون: هي فرض على الكفاية ولهم في تقديم الأئمّة خلاف.

ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي على من سننها الخمس. وهي: تقويم الصفوف، ورصِّها، وتقاربها، وسد الأوَّل فالأوَّل، وتوسيط الإمام، حتى ينهى على النبي على عنه النبي على من صلاة المنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة. كما أمره بها النبي على في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة. كما أمر المسيء في وضوئه ـ الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسّه الماء ـ بالإعادة.

فهذه المواضع دلَّت على اشتراط الطهارة، والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأركانها.

والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف، كأبي حنيفة ومالـك والشافعي: منهم من لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده. والشافعي رآه معارضاً بكون الإمام يصلّي وحده، وبكـون مُليكة جدة أنس صلّت خلفهم، وبحديث أبي بكرة لمّا ركع دون الصف.

وأمّا أحمد: فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متهاثلتين: أنه يستعمل كل حديث على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالأخر. فيقول في مشل هذه المرأة: إذا كانت مع النساء صلّت بينهن. وأمّا إذا كانت مع الرجال: فلم تصلّ إلاَّ خلفهم، وإن كانت وحدها، لأنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلّت بالنساء صلّت بينهن، لأنه أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنّة الرجل الكاسي إذا أمّ أن يتقدّم بين يدي الصفّ.

ونقول: إن الإمام لا يشبه المأموم. فإن سنّته التقدُّم لا المصافة، وسنَّة المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة. وهو ما إذا يحصل له مكان يصلي فيه إلاَّ منفرداً. فهذا قياس قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلاَّ بعض واجباتها. فسقط بالعجز في الجهاعة، كها يسقط غيره فيها. وفي سنن الصلاة. ولهذا كان تحصيل الجهاعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة، والعمل الكثير، ومفارقة الإمام، ومع تبرك المريض على إمامه عند الحاجة، كحال الزحام ونحوه. وإن كان لا يجوز لغير حاجة. وقد روي في على إمامه عند الحاجة، كحال الزحام ونحوه. وإن كان لا يجوز لغير حاجة. وقد روي في عدل الإمام وحِلِّ المقعة ونحو ذلك للحاجة. فجوزوا - بل أوجبوا - فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأثمة الفاجرين، وفي الأمكنة المغصوبة، إذا أفضى تبرك ذلك إلى تبرك الجمعة والجهاعة، أو إلى فتنة في الأمّة ونحو ذلك، كها جاء في حديث جابر رضي الله عنه «لا يَوْمَنَّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه» لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجباً، فيسقط بالعذر، كها سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر.

ومن اهتدى لهذا الأصل ـ وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر ـ وكذلك الواجبات في الجهاعات ونحوها. فقد هدى لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأساً ـ كها قد يبتلي به بعضهم ـ وبين الإسراف في ذلك الواجب، حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدوراً عليه، كها قد يبتلي به آخرون. فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هـو الوسط بين الأمرين.

وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل مسألة الإمامة بحيث لا يفعل ولا تسع القدرة(١).

وكان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتدار المفترض بالمتنفل للحاجة، كها في صلاة الخوف، وكها لـو كان المفترض غير قارىء. كها في حـديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك. وإن كان لا يجوزه لغير حاجة، على إحدى الروايتين عنه. فأمًا إذا جوَّزه مطلقاً فلا كلام، وإن كان من أصحابه من لا يجوّزه بحال.

فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. والمنع مطلقاً هـو المشهور عن أبي حنيفة ومالك. كما أن الجواز مطلقاً هو قول الشافعي.

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام. فعنه ثلاث روايات، أوسطها جواز ذلك للحاجة. كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف. وكما فعل الذي طوّل عليه معاذ صلاة العشاء الأخرة لما شقّ عليه طول الصلاة. والرواية الثانية: المنع مطلقاً، كقول أبي حنيفة. والرواية الثالثة: الجواز مطلقاً، كقول ألشافعي. ولهذا جوّز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تؤم الرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين. فتصلي بهم التراويح، كما أذن النبي على لأم ورقة، أن تؤم أهل دارها. وجعل لها مؤذناً، وتتأخّر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة. وهو حجة لمن يجوز تقدّم المأموم لحاجة. هذا مع ما روي عنه على من قوله: ولا تؤمن أمرأة رجلًا، وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامّة العلماء.

ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبي على من قوله في الإمام: «إذا صلى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعين» وأنه علّل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض. فسقط عن المأمومين القيام، لما في القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي على من مخالفة الإمام والتشبّه بالأعاجم في القيام لمه. وكذلك عمل أثمّة الصحابة بعده لما اعتلُوا فصلوا قعوداً والناس خلفهم قعود كأسيد بن الحضير.

ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب، إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام به. ولهذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وليحرّر.

كرهه أيضاً إذا مرض الإمام الراتب مرضاً مزمناً، لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة، ولم ير هذا منسوخاً بكونه على في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعداً وهم قيام، لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله، ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله. فيفرق بين القعود من أوَّل الصلاة والقعود في أثنائها، إذ يجوز الأمران جميعاً، إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال. مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه. وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دلَّ عليها قوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا الله ما استطعتم ﴿ [التغابن: ١٦]، وقوله على: ﴿إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ﴿ والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء.

# فصل في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام

الناس فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا ارتباط بينهما، وأن كل امرىء يصلي لنفسه. وفائدة الائتمام في تكثير الشواب بالجماعة. وهذا هو الغالب على أصل الشافعي، لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارىء بالأمّي، والرجل بالمرأة، وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له كالكافر والمحدث. وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه.

ومن الحجة فيه: قول النبي ﷺ في الأئمّة «إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم».

والقول الثاني: أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقاً. فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، لقوله على «الإمام ضامن» وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه يعيد كها يعيد إمامه. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب، حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن أن لا يأتم المتوضىء بالمتيمم لنقص طهارته عنه.

والقول الثالث: أنها منعقدة بصلاة الإمام بها، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منها. فأمّا مع العذر فلا يسري النقص. فإذا كان الإمام يعتقد طهارته فهو معذور في الإمامة. والمأموم معذور في الائتيام. وهذا قول مالك وأحمد وغيرهما. وعليه يتنزَّل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة. وهو أوسط الأقوال. كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص: أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة. فحكم صلاته كحكم نفسه.

وعلى هذا أيضاً ينبني اقتدار المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة، إذا كان الإمام متاوِّلًا تأويلًا يسوغ، كأن لا يتوضًا من خروج النجاسات من غير السبيلين، ولا من مس الذكر ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته كاعتقاده مع عدم العلم بالحدث وأولى. فإنه هناك تجب عليه الإعادة. وهذا أصل نافع أيضاً.

ويدلُّ على صحة هذا القول: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين. فمن صلَّى معتقداً لطهارته ـ وكان محدثاً أو جنباً، أو كانت عليه نجاسة وقلنا: عليه الإعادة للنجاسة، كما يعيد من الحدث ـ فهذا الإمام مخطىء في هذا الاعتقاد. فيكون خطؤه عليه. فيعيد صلاته. وأمَّا المأمومون فلهم هذه الصلاة. وليس عليهم من خطئه شيء. كما صرَّح به رسول الله على وهذا نص في أجزاء صلاتهم.

وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم، مثل أن يمس ذكره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي عليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله: أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً. فتكون هذه الصلاة للمأموم، وليس عليه من خطأ إمامه شيء. وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول «من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتمَّ الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم»، لكن ما لم يذكر أبو داود «وأتمَّ الصلاة» فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأوَّل أنه الخطأ. ومفهوم قوله «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم»: أنه إذا تعمد لم يكن كذلك، ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا ينبغى الصلاة خلفه.

### فصل

وأمًّا القنوت: فالناس فيه طرفان ووسط. منهم من لا يرى القنـوت إلَّا قبل الـركوع، ومنهم من لا يراه إلَّا بعده.

وأما فقهاء أهمل الحديث، كأحمد وغيره: فيجوزون كبلا الأمرين، لمجيء السنّة الصحيّحة بهما. وإن اختاروا القنوت بعمد الركوع، لأنه أكثر وأقيس. فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: «سمع الله لمن حمده» فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتابة على ذلك: أولها ثناء، وآخرها دعاء.

وأيضاً فالناس في شرعه في الفجر. على ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على أن النبي على الله الأحاديث قنت في الفجر، منهم من قال: هـو منسوخ. فإنه قنت ثم ترك، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومن قال: المتروك هو الدعاء على أولئك الكفَّار: فلم يبلغه ألفاظ الحديث، أو

بلغته فلم يتأمّلها. فإن في الصحيحين عن عاصم الأحول قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت: هل كان قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلاناً أخبرني أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذب، إنما قنت رسول الله على بعد الركوع، أراه كان بعث قوماً يقال لهم: القرّاء، زهاء سبعين رجلًا إلى قوم مشركين دون أولئك. وكان بينهم وبين رسول الله عهد. فقنت على شهراً يدعو عليهم» ((). وكذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ما زال رسول الله على قارق الدنيا» جاء لفظه مفسراً «أنه ما زال يقنت قبل الركوع».

والمراد هنا بالقنوت: طول القيام لا الدعاء، كذلك جاء مفسراً.

ويبيّنه ما جاء في الصحيحين عن محمد بن سيرين قال: قلت: لأنس بن مالك رضي الله عنه: «قنت رسول الله على في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيراً» فأحبر أن قنوته كان يسيراً، وكان بعد الركوع. فلما كان لفظ «القنوت» هـو إدامة الطاعة سمّي كل تطويل في قيام أو ركوع أو سجود: قنوتاً. كما قال تعالى ﴿أُم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ﴾ [الزمر: ٩]. ولهذا لمّا سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنوت الراتب؟ قال: «ما سمعنا ولا رأينا» وهذا قول. ومنهم من قال: بل القنوت سنّة راتبة، حيث قد ثبت عن النبي على أنه قنت. وروي عنه: «أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا». وهذا قول الشافعي.

ثم من هؤلاء من استحبّه في جميع الصلوات، لما صحّ عن النبي على انه قنت فيهن. وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة والظهر، لكن لم يرو أحمد أنه قنت قنوتاً راتباً بدعاء معروف. فاستحبُّوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه النبي على للحسن بن على، هو: «اللهم أهدني فيمن هديت ـ إلى آخره».

وتوسّط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم، كأحمد وغيره. فقالوا: قد ثبت أن النبي قنت للنوازل التي نزلت به من العدو في قتل أصحابه أو حبسهم ونحو ذلك، فإنه قنت مستنصراً، كما استسقى حين الجدب، فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه عند الحاجة. إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس، كما قال تعالى: ﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴿ [قريش: ٤]. وكما قال النبي ﷺ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعائهم، وصلاتهم واستغفارهم»، وكما قال في صفة الأبدال «بهم ترزقون وبهم بدعائهم،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢: ٣٣٥) لم أقف على تسمية فلان صريحاً، ويحتمل أن يكون محمد بن سبرين بدليل روايته المتقدمة \_ وهي التي سيذكرها الشيخ هنا بعد أسطر \_ فإن مفهوم قوله «بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون «وقبل الركوع كثيراً» ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلاً. ومعنى قوله «كذب» أي أخطاً، وهو لغة أهل الحجاز. ويحتمل أن يكون أراد بقوله «كذب» أي إن كان حكى أن القنوت دائماً قبل الركوع.

تنصرون»(١)، وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك، وبينً أنهما بيده سبحانه وتعالى في قوله: ﴿أَمْ مَنْ هَذَا الذّي هُـو جَنَـد لكم ينصركم مَنْ دُونَ السرحمن؟ إن الكافرون إلاّ في غرورٍ، أم مَنْ هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتـو ونفور﴾ [الملك: ٢٠،

ثم تركُ القنوت جاء مفسراً أنه ﷺ تركه لزوال ذلك السبب، وكذلك كان عمـر رضي الله عنه قنت لمَّـا حارب الله عنه أبطأ خبر عليه جيوش المسلمين قنت، وكذلك علي رضي الله عنه قنت لمَّـا حارب من الخوارج وغيرهم.

قالوا: وليس الترك نسخاً، فإن التناسخ لا بدَّ أن ينافي المنسوخ. وإذا فعل الرسول ﷺ أمراً لحاجة ثم تركه لزوالها، لم يكن ذلك نسخاً، بل لو تركه تركاً مطلقاً، لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك، لا على النهى عن الفعل.

قالوا: ونعلم قطعاً أنه لم يكن يقنت قنوتاً راتباً. فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم، ولا نقل أحد منهم قط: أنه قنت دائماً بعد الركوع، ولا أنه قنت دائماً يدعو قبله. وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. فإذا علم هذا: علم قطعاً أن ذلك لم يكن، كما يعلم أن «حَيِّ على خير العمل» لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضاً للناس على الصلاة.

فهذا القول أوسط الأقوال، وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ، لكنه مشروع للحاجة النازلة، لا سنّة راتبة.

وهذا أصل آخر في الواجبات والمستحبات، كالأصل الذي تقدَّم فيها يسقط بالعذر. فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجباً ولا مستحباً، كها سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات. وكذلك أيضاً قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ما لا يكون واجباً ولا مستحباً راتباً.

فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت الوجوب

<sup>(</sup>١) هو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد في المسند (ج ١، ص ١١٢) من رواية شريح بن عبيـد. وقد حقّق ابن حجر في التهذيب أنه لم يدرك أحـداً من الصحابـة وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة في الفرقـان: إنه حديث منقطع ليس بثابت.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى **﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض﴾** من سورة البقرة ـ هذا الحديث مع حديث آخر من رواية ابن مردوية ثم قال: وهذان الحديثان ضعيفان. وإسناد كل واحد منها لا يثبت ا.هـ وهذا في النسخة الخطية المكتوبة بخط الشيخ سليان بن عبد الله بن الشيخ عمد بن عبد الوهاب.

أو الاستحباب أو سقوطه. وإنما تغلظ الأذهان من حيث تجعل العارض راتباً، أو تجعل الراتب لا يتغير بحال. ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلاً عنه هذه المشكلات انحلالاً كثيراً.

## فصــل وأما القراءة خلف الإمام

فالناس فيها طرفان ووسط. منهم من يكره القراءة خلف الإمام، حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صلاة السرّ والجهر. وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم، كأصحاب أبي حنيفة. ومنهم من يؤكّد القراءة خلف الإمام، حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ. وهذا هو الجديد من قولي الشافعي وقول طائفة معه. ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السرّ، وفي حال سكتات الإمام في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام. وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه، إقامة للاستماع مقام التلاوة. وهذا قول الجمهور، كالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الأثار. وعليه يدلُ عمل أكثر الصحابة، وتتفق عليه أكثر الأحاديث.

وهذا الاختلاف شبيه باختلافهم في صلاة المأموم. هل هي مبنية على صلاة الإمام، أم كل واحد منهما يصلّي لنفسه. كما تقدم التنبيه عليه؟ فأصل أبي حنيفة: أنها داخلة فيها ومبنية عليها مطلقاً، حتى إنه يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على الإمام.

وأصل الشافعي: أن كل رجل يصلّي لنفسه، لا يقوم مقامه، لا في فرض ولا سنّة. ولهذا أمر المأموم بالتسميع، وأوجب عيه القراءة، ولم يبطل صلاته بنقص صلاة الإمام إلّا في مواضع مستثناة، كتحمُّل الإمام عن المأموم سجود السهو، وتحمُّل القراءة إذا كان المأموم مسبوقاً وإبطال صلاة القارىء خلف الأمى ونحو ذلك.

وأما مالك وأحمد: فإنها عندهما مبنية عليها من وجه دون وجه، كها ذكرناه: من الاستهاع للقراءة في حال الجهر، والمشاركة في حال المخافتة ولا يقول المأموم عندهما «سمع الله لمن حمده» بل يحمد جواباً لتسميع الإمام، كها دلَّت عليه النصوص الصحيحة. وهي مبنية عليها فيها يعذران فيه، دون ما لا يعذران، كها تقدَّم في الإمامة.

# فصل وأما الصلوات في الأحوال العارضة

كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر، ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه. كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه، أو الصلاة لاستجلاب النعماء، كصلاة الاستسقاء، ومثل الصلاة على الجنازة: ففقهاء الحديث، كأحمد وغيره: متبعون لعامة الثابت عن النبي ﷺ وأصحابه في هذا الباب. فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي ﷺ، فإنه لم يصلُ في السفر قط رباعية إلاً مقصورة، ومن صلَّى أربعاً لم يبطلوا صلاته، لأن الصحابة أقرُّوا من فعل ذلك، بل منهم من يكره ذلك، ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان.

وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين. فإن النبي ﷺ لما لم يفعله إلاَّ مرَّات قليلة: فإنهم يستحبُّون تركه إلاَّ عند الحاجة إليه، اقتداء بالنبي ﷺ حين جَدَّ به السير، حتى اختلف عن أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ ولهذا كان أهل السنّة مجمعين على جواز القصر مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينها.

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي ﷺ في صلاة الكسوف.

فأصحها وأشهرها: أن يكون في كل ركعة ركوعان. وفي الصحيح أيضاً في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة، ويجوزون حلف الركوع الزائد، كما جاء عن النبي ﷺ. ويطيلون السجود فيها، كما صحّ عن النبي ﷺ، ويجهرون فيها بالقراءة. كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ.

وكذلك الاستسقاء: يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والمدعاء، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة، كما قعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعاً للصلوات الراتبة، كخطبة الجمعة ونحوها، كما فعله النبي ﷺ.

# فصل الأصل الثاني: الزكاة

وهم أيضاً متبعون فيها لسنّة النبي ﷺ وخلفائه، آخـذين بأوسط الأقـوال الثلاثـة، أو بأحسنها في السائمة. فأخذوا في أوقـاص الإبل بكتـاب الصديق رضي الله عنـه ومتابعيـه: المتضمّن أن في الإبل الكثيرة في أربعين بنت لبون، وفي كل خسين حقـة. لأنه آخـر الأمرين

من رسول الله ﷺ بخلاف الكتاب الذي فيه استثناف الفريضة بعد مائة وعشرين. فإنه متقدِّم على هذا، لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة. وأما كتاب الصديق: فإنه ﷺ كتبه ولم يخرجه إلى العمال، حتى أخرجه أبو بكر.

وتوسَّطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق. فإن أهل العراق، كأبي حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلَّا القصب ونحوه في القليل والكثير منه، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج. ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلَّا في النصاب المقدَّر بخمسة أوسق. ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمّد، ولا يوجبون من الثمار إلَّا في التمر والزبيب، وفي الزروع في الأقوات، ولا يوجبون في عسل ولا غيره. والشافعي على مذهب أهل الحجاز.

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث: فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي على بأنه ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، ولا يوجبون السزكاة في الخضراوات لما في الترك من عمل النبي على وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثار التي تدخر، وإن لم تكن تمرأ أو زبيباً كالفستق والبندق جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين. فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات. وقد يلحق بالموسق الموزونات، كالقطن على إحدى الروايتين. لما في ذلك من الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

ويوجبها في العسـل لما فيـه من الآثار التي جمعهـا هو، وإن كـان غيره لم تبلغـه إلاّ من طريق ضعيفة، وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السهاء وما أخرجه من الأرض.

ويجمعون بين العشر والخراج، لأن العشر حق الزرع، والخراج حق الأرض. وصاحبا أبي حنيفة قولها هو قول أحمد أو قريب منه.

وأما مقدار الصاع والمد: ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمدّ ربعه. وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياه. وقصّة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة وهو قول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد وأكثرهم.

والثاني: أنه ثهانية أرطال، والمدّ ربعه. وهو قول أهل العرّاق في الجميع.

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الطهارة ثمانية أرطال. كما جاء بكل واحد منهما الأثر. فصاع الزكوات والكفَّارات وصدقة الفطر: هو ثلثا صاع الغسل والوضوء. وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمَّل الأخبار الواردة في ذلك.

ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيره، فإنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الآثار (() ويوجبها في كل خارج من الأرض، ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره. ويجعل الركاز المعدن وغيره. فيوجب فيه الخمس، لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف، ويجوز الاحتيال لإسقاطها. واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا؟ فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف. وأما مالك والشافعي: فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف لما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة.

ولم يـوجبها في الخيـل، وفي الحلى المبـاح، ولا في الخارج، إلاً مـا تقدَّم ذكـره. وحـرَّم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة. وكره الشافعي الحيلة في إسقاطها.

وأما أحمد: فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك، كما تقاً م في المعشرات وهو يـوجبها في مال المكلف وغير المكلف.

واختلف قوله في الحلي المباح. وإن كان المنصور عند أصحابه: أنه لا يجب وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها، ويوجبها مع الحيلة، كما دلَّت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل.

والأثمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً. وسواء كان متربصاً - وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مدبراً كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بَزّاً من جديد، أو لبيس، أو طعاماً من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيواناً من رقيق أو خيلاً، أو بغالاً، أو حميراً، أو غنماً معلوفة، أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة. كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة.

#### فصيل

ولا بدُّ في الزكاة من الملك.

واختلفوا في اليد. فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب والضال، والدين المجحود، وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه، كالدين على الموسر. وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. ولعل «المشتملة على الأثار، زائدة.

### فصل

والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجزىء بكل حال. كما قاله أبو حنيفة.

والثانى: لا يجزىء بحال. كما قاله الشافعي.

والشالث: أنه لا يجزىء إلاَّ عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.

وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاً. فإنه منع من إخراج القيم. وجوّزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه. فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين. واختاروا المنع. لأن المشهور عنه، كقول الشافعي. وهذا القول أعدل الأقوال. كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصاً وقياساً كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعاً.

# فصل وأما الأصل الثالث: فالصيام

وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال.

فقالت طائفة ـ منهم أبو حنيفة ـ أنه يجزىء كل صوم فرضاً كان أو نفلًا بنية قبل النوال، كما دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبي على الدخل على عائشة فلم يجد طعاماً، فقال: «إني إذاً صائم».

وبإزائها طائفة أخرى \_ منهم مالك \_ قال: لا يجزىء الصوم إلاَّ مبيتاً من الليل، فرضاً كان أو نفلًا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذي يروى مرفوعاً وموقوفاً «لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل».

وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزىء إلا بتبيبت النية، كها دلَّ عليه حديث حفصة وابن عمر، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجزىء بنية من النهار. كها دلّ عليه قوله: «إني إذاً صائم» كها أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ـ كالقيام والاستقرار على الأرض ـ ما لا يجب في التطوَّع، توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوُّع. فإن أنواع التطوُّعات دائهاً أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجباً: فإنما وجب عليهم من النهار، لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان في رمضان: فباطل لا أصل له.

وهذا أوسط الأقوال. وهو قول الشافعي وأحمد. واختلف قولهما: هـل يجزىء التـطوُّع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة.

واختلف أصحابها في الثواب: هل هو ثواب يوم كامل، أو من حين نواه؟ والمنصوص عن أحمد: أن الثواب من حين النية.

وكذلك اختلفوا في التعيين. وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

أحدها: أنه لا بدَّ من نيَّة رمضان. فلا تجزىء نيَّة مطلقة ولا معينة لغير رمضان وهـذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها كثير من أصحابه.

والثاني: أنَّه يجزىء بنية مطلقة ومعينة لغيره. كمـذهب أبي حتيفة وروايـة محكيّة عن أحمد.

والثالث: إنه يجزىء بالنية المطلقة، دون نيّة النّطوَّع أو القضاء أو النـذر. وهو روايـة عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

### فصل

واختلفوا في صوم يوم الغيم. وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان.

فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطاً. وهذه الرواية عن أحمد وهي التي اختيارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم، بناء على ما تأوّلوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب. فيجب بغالب الظن.

وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، كابن عقيل والحلواني. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالاً بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك.

وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز صومه من رمضان، ويجوز فطره: والأفضل صومه من وقت الفجر. ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز طلوعه جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر، فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن(١٠).

وأكثر نصوص أحمد إنما تدلُّ على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله والفضل بن زياد القطان وغيرهم، أخذ بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. والمنقول عنهم: أنهم كانوا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين.

يصومون في حال الغيم، لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون، ولم ينكروا عليهم الترك.

وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، بل نهى عنه: لأن الأصل والـظاهر عـدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم. وقد نهى النبي على عن ذلك.

واختلفت الرواية عنه: هل يسمَّى يوم الغيم يوم شك؟ على روايتين. كذلك اختلف أصحابه في ذلك.

وأما يوم الصحو عنده: فيوم شك أو يقين من شعبان ينهى عن صومه بـلا توقَف. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره. فإن المشكوك في وجوبه ـ كها لو شـك في وجوب زكاة، أو كفَّارة أو صلاة، أو غير ذلك ـ لا يجب فعله ولا يستحب تـركـه، بـل يستحب فعله احتياطاً. فلم تحرَّم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرَّد الشك.

وأيضاً: فإن أول الشهر كأول النهار. ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك، ولم يحرَّم عليه الإمساك، بل ينهى عليه الإمساك بقصد الصوم، ولأن الإغهام أول الشهر كالإغهام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك، لما يخاف من الزيادة في الفرض.

وعلى هذا القول: يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب. فإن الجهاعات الذين صاموا منهم ـ كعمر وعلي ومعاوية وغيرهم ـ لم يصرِّحوا بالوجوب وغالب الذين أفطروا لم يصرِّحوا بالتحريم. ولعلً من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه، خشية إيجاب ما ليس بواجب. كها كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه، من صام في السفر أن يقضي لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل، لا إلى نفس الاحتياط بالصوم. فإن تحريم الصوم أو ايجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكهال العدة. كها دلً بعضها على الفعل قبل الإكهال. أما الإيجاب قبل الإكهال للصوم ففيهها نظر.

فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد.

ولو قيل: بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان عن التحريم والإيجاب يؤثر عن الصديق أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر لكن (١٠).

### فصل

وأما الحج: فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ في صفته وأحكامه.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين في الأربع المواضع.

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما: أنه ﷺ لما حجّ حجة الوداع «أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة» فقال: «من شاء أن يُهلُّ بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يُهلُّ بحجة فليفعل، ومن شاء أن يُهلُّ بعمرة وحجة فليفعَل، فلمَّا قدموا وطانوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذَّين حجُّوا معه أن يحلُّوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلَّا من ساق الهدى. فإنه لا يحل حتى يبلغ الهـدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب. وقال: «انـظروا ما أمـرتكم به فـافعلوه» وكان هـو ﷺ قد ساق الهدي، فلم يحل من إحرامه. ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولـولا أن معي الهدي لأحللت»، وقـال أيضاً: «إني لبدت رأسي وقلدت هـ دبي، فلا أحــل حتى أنحر» فَحـلَّ المسلمون جميعهم إلاَّ النفر الذين ساقوا الهدي، منهم: رسول الله ﷺ وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كـان يوم الـتروية أحـرم المحلُّون بالحـج وهم ذاهبون إلى مِنى فبـات بهم تلك الليلة بمنى وصلَّى بهم فيها الـظهر والعصر والمغـرب والعشاء والفجـر، ثم سار بهم إلى نَمِـرة على طـريق ضَبِّ ونمرة خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيها ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت لــه القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكـل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هوومن ركب معه وسار المسلمون إلى المصلَّى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحـو ميل، فخـطب بهم خطبـة الحج عـلى راحلته. وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلًى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه «إلال» عـلى وزن هلال. وهو الذي تسمِّيه العامّة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلَّى المغـرب والعشاء بعـد مغيب الشفق قبل حطُّ الرحال حيث نزلوا بمزدلفة، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلَّى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلساً بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عنــد (قزح) وهــو جَبَّل مــزدلفة الــذي يسمَّى المشعر الحمرام، وإن كانت مـزدلفة كلهـا هي المشعر الحـرام المـذكــور في القــرآن، فلم يــزل واقفــاً بالمسلمين إلى أن أسفر جداً، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمني فحلق رأسه، ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليًّا فنحر الباقي، وكان مائة بدنة، ثم أفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهل بيته من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى الشلاث يصلِّي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يـرمي كل يـوم الجمـرات الشلاث بعد زوال الشمس، يفتتح بالجمرة الأولى ـ وهي الصغري، وهي الـدنيا إلى مني، والقصوى من مكة ـ ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية، وبين الشانية والثالثة وقوفاً طويلاً بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو. فإن المواقف ثلاث: عرفة ، ومزدلفة ، ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون ، فنزل بللحصب عند حيف بني كنانة ، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء ، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم ، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة . وقد بُني بعده هناك مسجد سمّاه الناس مسجد عائشة ؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي مع من أصحابه أحد قط إلاً عائشة ، لأجل أنها كانت قد حاضت لمّا قدمت . وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة . وقال لها النبي على المناه والمسلمون ورجعوا إلى المدينة ، ولم يقم بعد أيام التشريق ، ولا اعتمر أحد قط على عهده والمسلمون ورجعوا إلى المدينة ، ولم يقم بعد أيام التشريق ، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحلّ إلاّ عائشة وحدها .

فأخذ فقهاء الحديث: كأحمد وغيره بسنَّته في ذلك كله. وإن كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه فيه السنّة.

فمن ذلك أنهم استحبُّوا للمسلمين أن يحجُّوا كها أمر النبي على أصحابه. ولما اتفقت جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلُّوا من إحرامهم ويجعلوها متعة استحبُّوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة واحدة وأحرم في أشهر الحج. كها أمر به النبي على وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل - وإن قالوا: إنه جائز - فإنه لم يفعله أحد على عهد رسول الله على الله عائشة، على قول من يقول: إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج، كها يقوله الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء: أنها صارت قارنة: فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك.

وكذلك علموا أن من لم يسق الهدي وقرن بين النسكين لا يفعله. وإن قال أكثرهم \_ كأحمد وغيره \_ إنه جائز. فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي على الله عائشة، على قول من قال: إنها كانت قارنة.

ولم يختلف أئمة الحديث فقهاء وعلماء، كأحمد وغيره: أن النبي على نفسَه لم يكن مفرداً للحج، ولا كان متمتّعاً تمتّعاً حلّ به من إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع وحل من إحرامه فقد غلط.

وأمًّا من توهَّم من بعض الفقهاء: أنَّه اعتمر بعد حجته، كها يفعله المختارون للأفراد إذا جمعوا بين النسكين: فهذا لم يروه أحد، ولم يقله أحد أصلًا من العالمين بحجته على فإنه لا خلاف بينهم: أنَّه على لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلَّا عائشة. ولهذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلَّا بمساجد عائشة، حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلَّا هي، ولا كان على أيضاً قارناً قراناً طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فإن

الروايات الصحيحة كلها تصرِّح بأنَّه إنَّما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرَّة واحدة.

فمن قال من أصحاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد شيئاً من هذه المقالات فقد غلط.

وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي على . فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد - منهم: عائشة، وابن عمر وغيرهما - «أنه على تمتّ عبالعمرة إلى الحج» وثبت أيضاً عنهم «أنه أفرد الحج» وعامّة الذين نُقِل عنهم «أنه أفرد الحج» ثبت عنهم أنهم قالوا: «إنه تمتع بالعمرة إلى الحج» وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: شمعت رسول الله على يقول: «لبيك عمرة وحجاً» وعن عمر: أنه أخبر عن النبي على أنه قال: «أتاني آتٍ من ربي - يعني بوادي العقيق - وقال قل: عمرة في حجة» ولم يحك أحد لفظ النبي على الذي أحرم به إلا عمر وأنس.

فلهذا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي على كان قارناً، وأما ألفاظ الصحابة: فإن التمتّع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، سواء جمع بينها بإحرام واحد أو تحلّل من إحرامه. فهذا التمتّع العام يدخل فيه القران. ولذلك وجب عليه الهدي عند عامة الفقهاء إدخالاً له في عموم قوله تعالى ﴿فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإن كان اسم «التمتّع» قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. فمن قال منهم «تمتّع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من إحرامه ولكن أراد: أنه جمع في حجته بين النسكين معتمراً في أشهر الحج، لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلين، أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين، فهو قارن بلا تردُّد. وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين، وهو الطوافين، فهو قارن بلا تردّد. وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين، وهو قارناً، لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله من العمرة. ولهذا يسميه بعض أصحابنا «متمتّعاً» ويسميه بعضهم «قارناً» ويسميه بعضهم «قارناً» ويسميه بعضهم «المناه بلا تردّد.

ومع هذا: فالصواب ما قطع به أحمد من أنه رض أحرم بالحج قبل الطواف لقوله: «لبيك عمرة وحجاً» ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه (فصيام ثلاثة أيام في الحج البقرة: ١٩٦]، لأن العمرة دخلت في الحج. كما قاله النبي على المحمد الحج البقرة .

وإذا كانت عمرة التمتُّع جزءاً من حجه فالهدي المسوق لا ينحر حتى يقضي التفث، كما قال تعالى ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩]، وذلك إشارة إلى الهدي المسوق. فإنه نذر. ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره، لأن نحره إنما يكون عند بلوغه

عله، وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله، لأنه تبع له، وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر، إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً، لأنه يجب عليه أن يحج، بخلاف من اعتمر عمرة مفردة. فإنه حَلَّ مطلقاً.

وأمًّا ما تضمَّنته سنّة رسول الله ﷺ من المقام بمنى يـوم الترويـة والمبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام بعرنة ـ التي بين المشعر الحرام وعرفة ـ إلى الزوال والذهاب منها إلى عرفة والخطبة، والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنـة: فهذا كالمجمع عليـه بين الفقهاء، وإن كان كثير من المصنّفين لا يميّزه، وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة.

ومن سنة رسول الله على: أنه جمع المسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر وبمزدلفة بين المغرب والعشاء. وكان معه خلق كثير بمن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها. ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلُوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلُوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين. فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن. وهو قول مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وعليه يدلُّ كلام أحمد.

وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي وأحمد عن هذا، فطردوا قياسهم في الجمع، واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفر. والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر ستة عشر فسرسخا، وحاضرو مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد.

وهذا ليس بحق. فإنه لو كان جمعه لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده، وقد أقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها، لا سيها ولم ينقل عنه أنه جمع في السفر وهو نازل إلا مرة واحدة، وإنما كان يجمع في السفر إذ جَدَّ به السير، وإنما جمع لنحو الوقوف، لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها. كها قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات.

ومن اشترط في هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد، فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي. فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر، حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره \_ تفسيراً لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة \_ فالجمع ليس من خصائص السفر. وهذا بخلاف القصر. فإنه لا يشرع إلاً للمسافر.

ولهذا قال أكثر الفقهاء، كالشافعي وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق: لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم، طرداً للقياس، واعتقاداً أن القصر لم يكن إلا للسفر، بخلاف الجمع حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير مكّة لأجل قصر الصلاة.

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم \_ منهم مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كأبي الخطاب في عباداته الخمس \_ إلى أنه يقصر المكيَّون وغيرهم، وأن القصر هناك لأجل النسك.

والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبي ﷺ أمر من صلّى خلفه بعرفة ومـزدلفة ومنى من المكيِّين أن يتمُّوا الصلاة، كما أمرهم أن يتمُّوا لَمَّا كان يصلّي بهم بمكَّة أيام فتح مكَّة. حين قال لهم: «أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قوم سفر».

فإنه لو كان المكيُّون قد قاموا لمَّا صلُّوا خلفه الظهر فأتَّوها أربعاً، ثمَّ لمَّا صلُّوا العصر قاموا فأتَّوها أربعاً، ثمَّ كانوا مدة مقامه بمنى يتمُّون خلفه، لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا.

ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، حتى قد يصليها بعض المنتسبين إلى الفقه، أخذاً فيها بالعمومات اللفظية أو القياسية. وهذه غفلة عن السنة ظاهرة. فإن النبي على وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيداً قط وإنما صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى. ولهذا خطب النبي على يوم النحر بعد الجمرة. كان كما يخطب في غير مكة بعد صلاة العيد، ورمي الجمرة تحية منى. كما أن الطواف تحية المسجد الحرام.

ومثل هذا ما قالمه طائفة \_ منهم ابن عقيل \_ أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام: أن يصلّي تحية المسجد، كسائر المساجد. ثم يطوف طواف القدوم أو نحوه. وأما الأئمّة وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: فعلى إنكار هذا.

أما أولًا: فلأنه خلاف السنّة المتواترة من فعل النبي ﷺ وخلفائه. فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلاَّ بالطواف، ثم الصلاة عقب الطواف.

وأما ثانياً: فلأن تحية المسجد الحرام: هي الطواف. كما أن تحية سائر المساجد هي الصلاة.

وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة، قياساً على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي، وسائر الطوائف، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح. فإن السنّة مضت بأن النبي على وخلفاءه طافوا وصلّوا، كما ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلُّوا عقب السعي فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات، أو بعلى الفجر أربعاً قياساً على الظهر. والترك الراتب: سنّة، كما أن

الفعل الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية، وأسهاء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه على لفوات شرطه أو وجود مانع.

فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. ويمتنع القياس في مثله. وإن جاز القياس في النوع الأول. وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامة، كها فعله بعض المروانية في العيدين. وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ﴿إنما البيع مثل الربا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وأخذ فقهاء الحديث \_ كالشافعي وأحمد وغيرهما مع فقهاء الكوفة \_ ما عليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله عليه . فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة.

وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة ـ كمالـك ـ إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة، لأنها إجابة، فتنقطع بالوصول إلى المقصد. وسنّة رسول الله على التي يجب اتباعها.

وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة \_ وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف ـ فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر، وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بجزدلفة. فقد دعي إلى الجمرة. فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه، ولم يبق مكان يُدْعَى إليه محرماً، لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من الحرم، وطواف الإفاضة يكون بعد التحلّل الأول.

ولهذا قالوا أيضاً بما ثبت عن النبي ﷺ: إنه يلبِّي بالعمرة إلى أن يستلم الحجَر، وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة \_كمالك \_ قالوا: يلبِّي إلى أن يصل إلى الحرم. فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت.

نعم يستفاد من هذا المعنى: أنه إنما يلبي حال سيره، لا حال الوقـوف بعرفـة ومزدلفـة وحال المبيت بها. وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث.

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى: فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه.

واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال:

فقالت طائفة من السلف: هو حرام، اتباعاً لما فهموه من قول ه تعالى ﴿وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البِرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]، ولما ثبت عن النبي على من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه.

وقال آخرون، منهم أبو حنيفة: بل هو مباح مطلقاً، عملاً بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، وأهدى لحمه للنبي على وأخبره بأنه لم يصده له، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم، ولا ذبحه من أجله، توفيقاً بين الأحاديث، كما روى جابر عن النبي على أنه قال: «لحم صيد البرلكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»، قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم.

وإنَّما اختلفوا إذا صيـد لمحرم بعينـه. فهل يبـاح لغيره من المحـرمين؟ عـلى قولـين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى.

## فصـل وأمّا العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها

فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة. فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. فمن ذلك: صفة العقود. فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأصل في العقود: أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصّها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول. سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل، كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة، كالهبة والإجارة.

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، كما في الأخرس. ويقيمون الكناية أيضاً مقام العبارة عند الحاجة. وقد يستثنون مواضع دلّت النصوص على جوازها إذا مسّت الحاجة إليها. كما في الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلّق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكه. وكذلك الهدية ونحو ذلك، لكن الأصل عندهم هو اللفظ. لأن الأصل في العقود هو التراضي، المذكور في قوله تعالى: ﴿إلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةُ عَنْ تَراضٍ مِنكم﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿فإن طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْء مِنْه نَفْساً﴾ عَنْ تَراضٍ مِنكم﴾ [النساء: ٤]، وقوله تعالى: ﴿فإن طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْء مِنْه نَفْساً﴾ إلى الألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال، من المعاطاة ونحوها: تحتمل وجوهاً كثيرة. ولأن العقود من جنس الأقوال. فهي في المعادات.

والقول الثاني: أنها تصحُّ بالأفعال، فها كثر عقده بالأفعال، كالمبيعات المحقرات وكالوقف في مثل من بني مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سَبَّل أرضاً للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة. كمن دفع ثوبه إلى غسّال أو خيّاط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية، ونحو ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدات أكثر أمور الناس، ولأنّ الناس من لدن النبي على وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود.

وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة. وهـو قول في مـذهب أحمد ووجـه في مذهب الشافعي، بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة. فإنه لا حاجة إليه، ولم يجر به العرف.

والقول الثالث: أن العقود تنعقد بكل ما دلً على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عدَّه الناس بيعاً أو إجارة. فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال. وليس لذلك حد مستقر، لا في شرع ولا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس. كما تنوعت لغاتهم. فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة، بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة.

ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات. ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم. وإن كان قد يستحب بعض الصفات. وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد. ولهذا يصحّح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقاً. وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الأخر، بأن يقول: خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو يقول: أعطني خبزاً بدراهم، فيعطيه ما يقبضه، أو لم يوجد لفظ من أحدهما، بأن يضع الثمن ويقبض جزرة البقل أو الحلواء، أو غير ذلك. كما يتعامل به غالب الناس، أو يضع المتاع له ليوضع بدله. فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه. كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق. فكل ما عده الناس بيعاً فهو بيغ. وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة.

ومثل: تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. وكذلك الإجارات، مثل ركوب سفينة الملاح المكاري، وركوب دابَّة الجهال أو الحيَّار، أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إجارة. ومثل الدخول إلى الحيَّامات التي يدخلها الناس بالأجر، ومثل دفع الثوب إلى غسّال أو خيَّاط يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طبَّاخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحاً أو غير مشروح. حتى اختلف أصحابه في الخلع. هل يقع بالمعاطاة؟ مثل أن نقول: اخلعني

بهذه الألف أو بهذا الثوب، فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضاً منه بالمعاوضة.

فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي على بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح. وذكروا من كلام أحمد ومَنْ قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم. ولعله هو الغالب على نصوصه، بل لقد نصّ على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل. واحتج عى أنه يقع بالكتاب بقول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عها حدثت به أنفسها ما لم تتكلّم به أو تعمل به والذا كتب فقد عمل.

وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت، كأبي عبد الله بن حامد، ومن اتبعهم، كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله: أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك، بناء على أن الفرقة فسخ النكاح والنكاح يفتقر إلى لفظ، فكذلك فسخه.

وأمّا النكاح: فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه، مثل أبي الخطّاب وعامة المتأخّرين: إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، لأن الكناية تفتقر إلى نية. والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير مكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك.

وقال أكثر هؤلاء \_ كابن حامد والقاضي والمتأخّرين \_ إنه لا ينعقد إلاَّ بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلّمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان وإن قدر على تعلّمها ففيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللّفظين، وأن فيه ثواب التعبُّد.

وهذا \_مع أنه ليس منصوصاً عن أحمد فهو نخالف الأصوله. ولم ينص أحمد على ذلك، ولا نقلوا عنه نصّاً في ذلك، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحرث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح. فإن الله تعالى قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُون المؤمنين﴾ [المؤمنون: ٣٠]. وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي على، وهو النكاح بغير مهر، بل قد نصّ أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله الأمته: «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»، وبقوله: «جعلت عتقك صداقك، أو صداقك عتقك»، ذكر ذلك في غير موضع من جواباته.

فاختلف أصحابه، فأمّا أبو عبد الله بن حامد: فطرد قياسه وقال: لا بدَّ مع ذلك من أن يقول: «تزوَّجتها، أو نكحتها» لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربيّة إلّا بهاتين الصيغتين.

وأمّا القاضي أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقـوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان.

وذكر ابن عقيل قولًا في المذهب: أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا. وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله. ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه. فإنَّ أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ على قولين. والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختصّ به النبي على من هبة البضع بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك. فهو عندي جائز (۱). وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلَّا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما فإن الحكم مبنى على مقدمتين:

إحداهما: أن ما سوى ذلك كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية. ومذهبهما المشهور: أنَّ دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعلا الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح.

ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة: من اجتماع الناس لذلك والتحدُّث بما الجتمعوا له. فإذا قال بعد ذلك: «ملكتكها لك بألف درهم» علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكاً وملاكاً. ولهذا روى الناس قول النبي على الخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتماً من حديد رووه تارة «أنكحتكها بما معك من القرآن» وتارة «ملكتكها» وإن كان النبي على الم أما أنه قالها جميعاً، أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل الموضع سواء، رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا.

ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة. ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي. وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع، ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها.

نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كها يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً كها قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدلُّ على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع (٢).

وقـد ذكر أصحـاب مالـك والشافعي وأصحـاب أحمد كـالقاضي أبي يعـلى وابن عقيل والمتأخرين: أنه يرجع في نكاح الكفّـار إلى عادتهم. فــا اعتقدوه نكـاحاً بينهم جـاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذٍ مشتملًا على مانع، وإن كانوا يعتقـدون أنه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، ولعلُّه: غير جائز.

<sup>(</sup>٢) في اقتضاء الصراط المستقيم.

ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها، أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرًا عليه، وإلا فلا.

ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدلُّ على مقصود لا يختصّ به المسلم دون الكافر، وإنّما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يُميّز عن السفاح. كما قال تعالى: ﴿ عُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدانِ ﴾ [المائدة: ٥]، وقال: ﴿ عُصَنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ [النساء: ٢٥]، فأمر بالوليّ والشهود ونحو ذلك، مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة للنساء عن التشبّه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته. ولهذا جاء في الأثر: «المرأة لا تزوِّج نفسها: فإن البَغِيَّ هي التي تزوِّج نفسها» وأمر فيه بالإشهاد، أو بالإعلان، أو بها جميعاً. فإنه ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. ومن اقتصر على الإشهاد علّه بأن به يحصل الإعلان الميّز له عن السفاح، وبأنه يخفظ النسب عند التجاحد.

فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنّة والآثار حكمتها بيّنة. فأمّا الـتزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر.

وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصحُّ بكلِّ ما دلُّ على مقصودها من قول أو فعل، هي التي تدلُّ عليها أصول الشريعة. وهي التي تعرفها القلوب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ [النساء: ٣]، وقـال: ﴿ وانكحوا الأيامي منكم، [النور: ٣٢]، وقال: ﴿وَأَحَلُّ اللهُ البيعِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقال: ﴿فَإِنْ طبن لكم عن شيء منه نفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً﴾ [النساء: ٤]، وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَة عن تراض منكّم ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، وقال: ﴿إِذَا تَدَايِنَتُم بِدِينَ إِلَى أَجِلَ مِسمَّى فَاكْتَبُوهُ ۖ إِلَى قُولُه - إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتِبُوها. وأَشْهِـدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَـارً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم. واتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُم الله واللهُ بِكُلِّ شيءٍ عَلِيمٍ. وَإِنْ كُنَّتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجَدُوا كاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣، ٢٨٣]، وقـال ﴿مَنْ ذَا الَّـذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقـال: ﴿مَثَـلُ الَّـذِين يُنْفِقُـونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وقـال: ﴿يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال: ﴿إَن المصَّدِّقِينَ والمصَّدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسِّناً يضاعف لهم ﴿ [الحديد: ١٨]، وقال: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢ والمجادلة: ٣]، وقال: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وقالَ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بَمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٣٣١] إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إمَّا أمراً، وإمَّا إباحة، والمنهي فيها عن بعضها. كالربا فإن الدلالة فيها منَّ وجوه:

أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونُ تَجَارَةُ عَنْ تَوَاضُ مِنْكُم ﴾ وبطيب النفس في التبرُّع في قوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شِيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ فتلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه الآية في جنس التبرعات، ولم يشترط لفظاً معيناً، ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي، وعلى طيب النفس، ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال.

فنقول: قد وجد التراضي وطيب النفس، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود، وهو ظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلّق الحكم بها بدلالة القرآن. وبعض الناس قد يحمله اللَّذد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس. فلا عبرة بجحد مثل هذا. فإن جحد الضروريات قد يقع كثيراً عن مواطأة، وتلقين في الأخبار والمذاهب. فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها. ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب، لأن الفطرة السليمة لا تتّفق على الكذب.

الوجه الثاني: أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنَّة رسوله معلَّقاً بها أحكام شرعيَّة، وكل اسم فلا بدّ له من حدّ. فمنه ما يعلم حدّه باللغة، كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وما لم يكن له حدّ في اللغة ولا في الشرع: فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله ﷺ: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه».

ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً، لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك، من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة. بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم، وأنه من البدع. وليس لذلك حد في لغة العرب، بحيث يقال: إن أهل اللغة يسمُّون هذا بيعاً ولا يسمّون هذا بيعاً، حتى يدخل أحدها في خطاب الله ولا يدخل الآخر بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً: دليل على أنها في لغتهم تسمّى بيعاً والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم. فما سمّوه بيعاً فهو بيع، وما سمّوه هبة فهو هبة.

الوجه الثالث: أنَّ تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها بالشرع.

وأمّا العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ممّا يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بدّ أن يكون مأموراً بها. فيها لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: «إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرّع منها إلا ما شرّعه الله. وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ هُمُ شُركاء شَرَعُوا لُهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١].

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه، وإلا دخلنا في معنى قوله وقل: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْوَلَ الله لَكُم مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالا ﴾ [يونس: ٥٩]، ولهذا ذمّ الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرَّموا ما لم يحرِّمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لله بِحًا ذَراً مِنَ الحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبا. فَقَالُوا: هَذَا لله بَرْعُمِهِمْ وَهَذَا لِشُركائِنَا. فَهَا كَانَ لِشُركائِهِمْ فَلا يَصِلُ إلى الله، وَمَا كَانَ لله فهو يَصِلُ إلى شُركائِهِمْ سَاءَ ما يَحْكُمونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولادِهمْ شُركاؤهم ليردُوهُمْ وَلِينُلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ الله ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا: هَذِهِ لَيردُوهُمْ وَلِينُلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَلَوْ شَاءَ الله ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا: هَذِهِ لَيُعْمُونُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَ يَطْعمها إلاَّ مَنْ نَشَاء بِزَعْمِهِمْ، وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، وَأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ آسْمَ اللهِ عَلَيْهَا الْفَرَاءُ عَلَيْهِ. سَيجْزِيمِمْ بَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦ - ١٣٨]، فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريات.

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي على قال: قال الله تعالى: ﴿إِنِي خَلَقَتَ عَبَادِي حَنْفَاء. فَاجَتَالَتُهُمُ الشّياطِين، وحرَّمَتْ عليهُم مَا أَحَلَلتُ لَهُم، وَأَمْرَتُهُمُ أَنْ يَشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزَلَ بِهُ سَلْطَانًا﴾.

وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان كذلك. فنقول:

البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم ـ كالأكل والشرب واللباس ـ فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالأداب الحسنة، فحرَّمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بدَّ منه. وكرهت ما لا ينبغي، واستحبّت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.

وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة. كها يأكلون ويشربون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروهاً، وما لم تحدّ الشريعة في ذلك حدّاً، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي.

وأمّا السنّة والإجماع: فمن تتبّع ما ورد عن النبي ﷺ والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات: علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. والأثار في

ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. إذ الغرض التنبيه على القواعد. وإلاً فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا.

فمن ذلك: أن رسول الله على مسجده، والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحداً أن يقول: وقفت هذا المسجد، ولا ما يشبه هذا اللّفظ، بل قال النبي إلى الله لله بيتاً في الجنّه فعلق الحكم بنفس بنائه. وفي الصحيحين: أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطّاب قال: «هو لك يا عبد الله بن عمر» ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدي ويهدّى له. فيكون قبض الهدية قبولها. ولما نحر البدنات قال: «من شاء اقتطع» مع إمكان قسمتها. فكان هذا إيجاباً وكان الاقتطاع هو القبول. وكان يُسأل فيعطي من غير سؤال فيقبض المعطى. ويكون الإعطاء هو الإيجاب، والأخذ هو القبول، في قضايا كثيرة جداً، ولم يكن يأمر ويكون بلفظ، ولا يلتزم أن يتلفّظ لهم بصيغة، كما في إعطائه للمؤلّفة قلوبهم وللعباس وغيرهم.

وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها بـاللفظ في مثل المصراة ونحـوها من المدلَّسات.

وأيضاً: فإن التصرفات جنسان: عقود، وقبوض. كما جمعها النبي على في قوله: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى»(١). ويقول الناس: البيع والشراء، والأخذ والعطاء.

والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء. فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض وجوازه، بمنزلة إيجاب الشارع، ثم التقابض ونحوه وفاءً بالعقود، بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات.

والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد، كالعقد. وتتعلّق به أحكام شرعية. كما تتعلّق بالقبض. فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات. فكذلك العقود، وإن حرّرت عبارته. قلت: أحد نوعي التصرفات. فكان المرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الأخر.

ومًا يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرُّف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الـوكالـة والإباحـة ينعقد بمـا يدلُّ عليهـا من قول وفعـل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وابن ماجه عن جابر.

وعلى هذا يخرج مبايعة النبي على عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان، وكان غائباً، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانها، لعلمه أنها راضيان بذلك. ولما دعاه على اللحام سادس ستة: اتبعهم رجل، فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي. وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه، قال: ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. وكذلك معنى قول أبي جعفر: إن الأخوان من يُدخل أحدهم يده في جيب صاحبه: فيأخذ منه ما شاء.

ومن ذلك قوله ﷺ لمن استوهبه كُبَّة شعر: «أمّا ما كان لي ولبني عبـد المطلب: فقـد وهبته لك» وكذلك إعطاؤه المؤلّفة قلوبهم عند من يقول: إنه أعطاهم من أربعة الأخماس.

وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزم وعروة بن الجعد لما وكُّله النبي ﷺ في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بديناز.

فإن التصرُّف بغير استئذان خاص: تارة بالمعاوضة، وتــارة بالتــبرُّع، وتارة بــالانتفاع، مأخذه: إمَّا إذن عرفي عام، أو خاص.

## فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها

والأصل في ذلك: أن الله حرّم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذمَّ الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذمَّ اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرُّعات، وما يؤخذ بغير المستحق والاستحقاق.

وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان، ذكرهما الله في كتابه هما: الربا، والميسر. فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة، وسورة آل عمـران، والروم، والمـدثر. وذمَّ اليهود عليه في سورة النساء، وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة.

ثم إن رسول الله على فَصَّل ما جمعه الله في كتابه. فنهى على عن بيع الغرر. كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. والغرر: هو المجهول العاقبة. فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق، أو الفرس أو البعير إذا شرد، فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكشير. فإن حصل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل، وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل بلا الباطل، الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء.

وما نهى عنه النبي على من بيع حَبَل الحبلة والملاقيح والمضامين، ومن بيع السنين، وبيع الشين، وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك: كله من نوع الغرر.

وأمًّا الربا: فتحريمه في القرآن أشد. ولهذا قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَرَسُولِهِ ﴾ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا إِنْ كُنتمْ مُؤمِنينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَانْذَنُوا بِحَربٍ مِنْ الله وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وذكره النبي على في الكبائر، كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الله أنه حرَّم على الذين هادوا طيّبات أُجلّت لهم بظلمهم، وصَدّهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأخبر سبحانه أنه يحق الربا، كما يُرْبي الصدقات. وكلاهما أمر مجرَّب عند الناس.

وذلك: أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفاً حالة بألف ومائتين مؤجّلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف. وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل مَنْ هو محتاج إليه، فتقع تلك الزيادة ظلماً للمحتاج، بخلاف الميسر. فإن المظلوم فيه غير معين، ولا هو محتاج إلى العقد. وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفة التي ظناها، والربا فيه ظلم محقَّق لمحتاج. ولهذا كان ضد الصدقة. فإن الله لم يَدَع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء. فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم الأبذلك. فإذا أربى معه، فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى، والغريم محتاج إلى دينه. فهذا من أشدً أنواع الظلم. ويعظمه: لعن النبي على آكله، وهو المحتاج المعطي للزيادة، وشاهديه وكاتبه، لإعانتهم عليه.

ثم إن النبي على حرّم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقّق، كما حرّم قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها، مثل ربا الفضل. فإن الحكمة فيه قد تخفى، إذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات. مثل: كون الدرهم صحيحاً والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغاً، أو من نقد نافق ونحو ذلك، ولذلك خفيت حكمة تحريم على ابن عباس ومعاوية وغيرهما، فلم يروا به بأساً، حتى أخبرهم الصحابة الأكابر عبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما - بتحريم النبي على لربا الفضل.

وأما الغرر: فإنه ثلاثة أنواع. إما المعدوم، كحبل الحبلة، وبيع السنين، وإما المعجوز عن تسليمه، كالعبد الأبق. وإما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو قدره، كقوله: بعتك عبداً، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبيدي.

فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته ـ كقوله: بعتك الثوب الذي في كمي، أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك ـ: ففيه خلاف مشهور. وتغلب مسألة بيع الأعيان الغائبة. وعن أحمد فيه ثلاث روايات، إحمداهن: لا يصح بيعه بحال. كقول الشافعي الجديد. والثانية: يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذ رآه، كقول أبي حنيفة. وقمد

روي عن أحمد: لا خيار له. والثالثة \_ وهي المشهور \_ إنه يصح بالصفة، ولا يصح بدون الصفة، كالمطلق الذي في الذمة. وهو قول مالك.

ومفسدة الغرر أقل من الربا. فلذلك رخص فيها تدعو إليه الحاجة منه. فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواحل الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفرداً. وكذلك اللبن عند الأكثرين. وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. فإنه يصح، مستحق الإبقاء. كما دلَّت عليه السنّة. وذهب إليه الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد. وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد.

وجوز النبي ﷺ إذا باع نخلًا قد أُبرت: أن يشترط المبتاع ثمرتها. فيكون قـد اشترى ثمرة قبل بدوّ صلاحها، لكن على وجه البيع للأصل.

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره.

ولما احتاج الناس إلى العرايا رخص في بيعها بالخرص. فلم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوّغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق، أو ما دون النصاب، على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب.

إذا تبين ذلك، فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره. فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع. كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمع لذلك كله. ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته. ولهذا كان أحمد موافقاً له في الأغلب. فإنها يحرِّمان الربا ويشدِّدان فيه حق التشديد، لما تقدَّم من شدّة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال له بكل طريق، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه. وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبلغ في سدّ النرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه، أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها.

وجماع الحيل نوعان: إما أن يضمُّوا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضمُّوا إلى العقد عقداً ليس بمقصود.

فالأول مسألة «مُدّ عجوة» وضابطها: أن يبيع ربوياً بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلًا ونحو ذلك فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر، حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار.

فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلًا حرمت مسألة «مدّ عجـوة» بلا خـلاف

عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يسوّغ مثل هذا من جَوَّز الحيل من الكوفيين، وإن كان قدماء الكوفيين بحرِّمون هذا.

وأما إن كان كـلاهما مقصوداً كمـدّ عجـوة ودرهم بمـدّ عجـوة ودرهم، أو مـدين أو درهمين. ففيه روايتان عن أحمد. والمنع: قول مـالك والشـافعي. والجواز: قـول أبي حنيفة. وهي مسألة اجتهاد.

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربـوي، كبيع شــاة ذات صوف ولبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز.

والنوع الثاني من الحيل: أن يضها إلى العقد المحرَّم عقداً غير مقصود، مثل أن يتواطآ على ان يبيعه الذهب بخرزه، ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب، أو يواطئا ثالثاً على أن يبيع أحدهما عرضاً، ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة المثلَّثة، أو يقرن بالقرض محاباة في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك، مثل أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين، أو يكريه داراً تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك.

فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرَّم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن النبي على ومن حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس هناك»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو من جنس حيل اليهود. فإنهم إنما استحلُّوا الربا بالحيل، ويسمُّونه المشكند. وقد لعنهم الله على ذلك.

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياد «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل». وفي الصحيحين عنه أنه قال: «لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فجمَّلوها فباعوها وأكلوا ثمنها»، وفي السنن عنه على أنه قال: «من أدخل فرساً بين فرسين ـ وهو لا يؤمن أن يسبق ـ فليس قماراً، من أدخل فرساً بين فرسين ـ وقد أمن أن يسبق ـ فهو قمار»، وقال على فيها رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يستقيله»(۱).

ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنَّة والإجماع والاعتبار كثيرة، ذكرنا منها نحواً من ثلاثين دليلًا فيها كتبناه في ذلك، وذكرنا ما يحتج به من يجوزها، كيمين أبي أيـوب، وحديث تمر خيبر، ومعاريض السلف. وذكرنا جواب ذلك<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم بنحوه من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) في كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل.

ومن ذرائع ذلك: مسألة العينة. وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين، لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله: أرسل الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم»، وإن لم يتواطآ فإنها يبطلان البيع الثاني، سداً للذريعة. ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالاً، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلاً. وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه.

ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا يسمَّى التورُّق. ففي كراهته عن أحمد روايتان. والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك، فيها أظن، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع أو القنية، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق.

ففي الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعاً محكماً مراعين لمقصود الشريعة وأصولها. وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة، وتدل عليه معاني الكتاب والسنّة.

وأمًّا الغرر: فأشدُّ الناس فيه قولاً أبو حنيفة والشافعي، أما الشافعي: فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان. كالباقلاء والجوز واللوز في قشره الأخضر، وكالحب في سنبله، فإن القول الجديد عنده: إن ذلك لا يجوز، مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر. فخرج ذلك له قولاً، واختاره طائفة من أصحابه، كأبي سعيد الاصطخري. وروي عنه أنه ذكر له: أن النبي شخ الجب حتى يشتد، فدلً على جواز بيعه بعد اشتداده، وإن كان في سنبله. فقال: إن صح هذا أخرجته من العام، أو كلاماً قريباً من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع.

قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة: لا يجوز، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به.

وذكر بعض أصحابه له قولين، وأن الجواز هو القديم، حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفة، متاولًا أن بيع الغائب غرر وإن وُصف، حتى اشترط فيها في الذمّة - كدين السلّم - من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره. ولهذا يتعذّر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول. وقاس على بيع الغرر جميع العقود، من التبرعات

والمعاوضات، فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة، وصلح أهل الهدنة، وجزية أهل الله المدنة، وجزية أهل الله المدنة: ما اشترطه في البيع عيناً وديناً، ولم يجوز في ذلك جنساً وقدراً وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها، أو يشترط لها شروط أخر.

وأما أبو حنيفة: فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في القشرين، ويجوز إجارة الأجير بطعامه وكسوته، ويجوز أن يتكون جهالة المهر كجهالة مهر المشل. ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفة، مع الخيار، لأنه يرى وقف العقود. لكنه يحرِّم المساقاة والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقاً. والشافعي يجوز بيع بعض ذلك، ويحرِّم أيضاً كثيراً من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما نخالف مطلق العقد.

وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق.

وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فها أعلم شيئاً باطلًا.

فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص، لكن أصول الشافعي المحرَّمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك.

وأما مالك: فمذهبه أحسن المذاهب في هذا. فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو اليه الحاجة، أو يقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، حتى يجوز بيع المقاتي جملة، وبيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل ونحو ذلك.

وأحمد قريب منه في ذلك، فإنه يجوز هذه الأشياء، ويجوز - على المنصوص عنه - أن يكون المهر عبداً مطلقاً، أو عبداً من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر المثل. وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق، كأبي الخطاب. ومنهم من يوافق الشافعي. فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز في المبيع، كأبي بكر عبد العزيز. ويجوز - على المنصوص عنه - في فدية الخلع أكثر من ذلك، حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجز في المهر. كقول مالك، مع اختلاف في مذهبه، ليس هذا موضعه، لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض، كالجزر ونحوه إلا إذا قلع. وقال: هذا الغرر شيء ليس يراه، كيف يشتريه؟ والمنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة كيف يشتريه؟ والمنافعي، لأن ذلك غرر. وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب، كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك. كقول مالك. وقال الشيخ أبو محمد: إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله، كالبصل المبيع أخضر، والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه. فالأولى جواز بيعه، لأن المقصود منه ظاهر. فأشبه الشجر. ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعاً. وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجز بيعه في الأرض، لأن الحكم للأغلب، وإن تساويا لم يجز أيضاً، لأن الأصل اعتياد الشرط، وإنما سقط في الأقل التابع.

وكلام أحمد يحتمل وجهين. فإن أبا داود قال: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه. هذا الغرر، شيء ليس يراه، كيف يشتريه؟ فعلّل بعدم الرؤية.

فقد يقال: إن لم يره كله لم يبع. وقد يقال: رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلَّت على الباقى، كرؤية وجه العبد.

وكذلك اختلفوا في المقاتي إذا بيعت بأصولها. كما هو العادة غالباً. فقال قوم من المتأخرين: يجوز ذلك. لأن بيع أصول الخضراوات. كبيع الشجر، وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبد صلاحه جاز فكذلك هذا. وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وقال المتقدِّمون؛ لا يجوز بحال، وهو معنى كلامه ومنصوصه. وهو إنما نهى على يعتاده الناس. وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار: أن يباع دون عروقه. والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده. فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحرث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز. وأما إن كان مقصوده الثمرة، فاشترى الأصل معها حيلة: لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضاً وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصود: جاز دخول الثمر والزرع معها تبعاً. وإن كان المقصود هو الثمر والزرع، فاشترى الأرض لذلك: لم يجز. وإذا كان هذا قول في ثمرة الشجر، فمعلوم أن المقصود من المقاتي والمباطخ: إنما هو الخضراوات: دون الأصول التي ليس لها إلاً قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر.

وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين:

أحدهما: جواز بيع المغيبات، بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره. ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا: لا يصح بيع ما لم يره. فإذا صحَّحنا بيع الغائب فهذا من الغائب.

والثاني: أنه يجوز بيعها مطلقاً، كمذهب مالك، إلحاقاً لها بلب الجوز. وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين:

أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلُّون برؤية ورق هذه المدفونات عـلى حقيقتها ويعلمـون

ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه. والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به، وهم يقرُّون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد.

الثاني: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. فإنه إذا لم يبع حتى يقلع، حصل على أصحابه ضرر عظيم. فإنه قد يتعذَّر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه. وإن قلعوه جملة فسد بالقلع. فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر.

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحساجة المشتري إلى أكل الرطب، أو البائع إلى أكل الثمر. فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. وسنقرَّر ذلك إن شاء الله

وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: جواز بيع المقاتي باطنها وظاهرها. وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم، إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخله أو شجره: أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم يصلح بعد.

وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد البيع للذلك من نخلة واحدة، لأنه لـو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يـوم واحـد، لأن البسرة تصفر في يومها. وهذا بعينه موجود في المقتاة.

وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي وأحمد عن بيع المعدوم تبعاً بأن ما يحدث من الزيادة في الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود. وإنما يكون ذلك للمشتري، لأنه موجود في ملكه.

والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر، لأنه يجب على البائع سقي الثمرة، ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقد، ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ. فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد، لا ما كان من موجبات الملك.

وأيضاً: فإن الـرواية اختلفت عن أحمـد إذا بدا الصـلاح في حديقـة من الحدائق هـل يجوز بيع جميعها، أم لا يباع إلاً ما صلح منها؟ على روايتين:

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلاً ما بدا صلاحه. وهي اختيار قدماء أصحابه، كأبي بكر وابن شاقلا.

والرواية الثانية: يكون بدو الصلاح في البعض صلاحاً للجميع. وهي اختيار أكثر أصحابه، كابن حامد والقاضي ومن تبعها.

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ، وبعضه

بالغ: بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. فمنهم من فرَّق بين صلاح القليل والكثير، كالقاضي أخيراً، وأبي حكيم النهرواني، وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح، ومنهم من سوَّى بين الصلاح القليل والكثير، كأبي الخطاب وجماعات. وهو قول مالك والشافعي والليث. وزاد مالك فقال: يكون صلاحاً لما جاوره من الأقرحة. وحكوا ذلك رواية عن أحمد.

واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع ـ كالبَرْني من الرطب ـ صلاحاً لسائـر أنواع الرطب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.

أحدهما: المنع، وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد.

والثاني: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.

وزاد الليث على هؤلاء فقال: صلاح الجنس ـ كالتفـاح واللوز ـ يكون صـلاحاً لسـائر أجناس الثهار.

ومأخذ من جوز شيئاً من ذلك: أن الحاجة تدعو إلى ذلك. فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي. وهذه علّة من فرَّق بين البستان الواحد والبساتين. ومن سوَّى بينها. فإنه قال: المقصود الأمن من العاهة. وذلك يحصل بشروع الشمر في الصلاح.

ومأخذ من منع ذلك: أن قول النبي ﷺ «حتى يبدو صلاحها» يقتضي بـدو صلاح الجميع.

والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح. في بعضه، فقياس قوله: جواز بيع المقتاة إذا بدا صلاح بعضها. والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة. فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر، إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات، وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق، فإنه أمر لا ينضبط. فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت.

والغرض من هذا: أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل، كما قد يروى عنه في بعض الجوابات، أو قد خرجه أصحابه على أصوله، وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيراً ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين، فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين. فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت، ويجيب في بعض الأفراد مستوية كان له فيها ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر. وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان. فإن لم يكن بينها فرق يذهب إليه مجتهد، فقالت طائفة، منهم أبو الخطاب: لا يخرج. وقال الجمهور - كالقاضي أبي يعلى - يخرج الجواب، إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى الفرق، كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين، وإن لم بعام الفرق، كما اقتضته أصوله.

هل هو ممن يفرق أم لا. وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضراً لهما، فإن كان سبب الفرق مأخذاً شرعياً: كان الفرق قولاً له. وإن كان سبب الفرق مأخذاً عادياً أو حسياً ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك، فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاً. وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم. فإن العلماء ورثة الأنبياء. وقد قال النبي على النبي المنام أعلم بأمر دنياكم. فأما ما كان من أمر دينكم فإليًه.

وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمَّى تناقضاً أيضاً. لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. فإذا كان في وقت قال: إن هذا حرام. وقال في وقت آخر فيه أو في مثله: إنه ليس بحرام، أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام - فقد تناقض قولاه، وهو مصيب في كليها عند من يقول: كل مجتهد مصيب، وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما أعتقده.

وأمّا الجمهور الذين يقولون: إن لله حكماً في الباطن، علمه في إحدى المقالتين ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها، وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له، مع ما يشاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه. ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينها بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطناً وظاهراً، بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين.

هذا فيمن يتَّقي الله فيها يقوله، مع علمه بتقواه، وسلوكه الطريق الراشد.

وأمًا أهل الأهواء والخصومات: فهم مذم ومون في مناقضاتهم، لأنهم يتكلّمون بغير علم، ولا حسن قصد لما يجب قصده.

وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان:

أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا ممّا يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير ممّا يضيف الناس إلى مذهب الأثمّة: من هذا الباب.

والشاني: لازم قول الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. وقد بيّنت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبين، ثم إن عرف من حاله: أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه. لكونه قد قال ما يلزمه. وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هـو مذهب أو ليس بمـذهب؟ هو أجود من إطلاق أحدهما. فها كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله. وما لا يرضاه فليس قوله، وإن كان متناقضاً. وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مـع لزوم

اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها. وهذا متوجّه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها.

فأمّا إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلاَّ لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي على قاله، لكونه ملتزماً لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن السرسول، وإن كان لازماً له: ظهر الفرق بين الللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه. ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين.

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء \_ مع وجود الاختلاف في قول كل منها: \_ أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقاً، لكن اعتقاداً ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كانا في الباطن قد أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، أو باتباع الظاهر. فيعتقد ما دلّ عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن ثمّا يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط.

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة: عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا، بخلاف أصحاب الأهواء. فإنهم ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس﴾ [النجم: ٣٣] ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه. فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، لا باطناً ولا ظاهراً. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين، شبيهاً بالضالين.

فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غـرض سوى الحق. وقـد سلك طريقـه. وأمًّا متبع الهوى المحض: فهو من يعلم الحق ويعاند عنه.

وثَمَّ قسم آخر \_ وهم غالب الناس \_ وهو أن يكون له هوى، وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي على أنه قال: «إنَّ الله يجب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويجب العقل الكامل عند حلول الشهوات».

فالمجتهد المحض مغفور له، أو مأجور. وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب، وأمَّا المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى: فهو مسيء. وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب، وبحسب الحسنات الماحية.

وأكثر المتأخرين ـ من المنتسبين إلى فقه أو تصوُّف ـ مبتلون بذلك

وهذا القول الذي دلَّت عليه أصول مالك، وأصول أحمد، وبعض أصول غيرهما: هو أصحُّ الأقوال. وعليه يدلُّ غالب معاملات السلف. ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به. وكل من توسَّع في تحريم ما يعتقده غرراً: فإنه لا بدّ أن يضطر إلى إجازة ما حرَّمه. فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلِّده في هذه المسألة، وإما أن يجتال. وقد رأينا الناس وبلغتنا أخبارهم، فها رأينا أحداً التزم مذهبه في تحريم هذه المسائل، ولا يمكنه ذلك. ونحن نعلم قطعاً أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونها. فمن المحال: أن يحرِّم الشارع علينا أمراً نحن محتاجون إليه، ثمَّ لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها. وإنما هي من جنس اللعب.

ولقد تأمّلت أغلب ما أوقع الناس في الحيل، فوجدته أحد شيئين: إمّا ذنوب جُوزوا عليها بتضييق في أمورهم، قلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وكما قال تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: ٢٦]، وهذا الذنب ذنب عملي. وإمّا مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. وهذا من خطأ الاجتهاد، وإلا فمن أتقى الله وأخذ ما أحل له، وأدّى ما أوجب عليه. فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبداً. فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بعث نبينا على بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو النظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. والنظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: ﴿وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وأصل هذا: أن الله سبحانه إنما حرّم علينا المحرّمات من الأعيان، كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرّفات: كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من الغرر وغيره، لما في ذلك من المفاسد التي نبّه الله عليها ورسوله بقبوله سبحانه ﴿إنما يريد الشيطان أن يتوقع بينكم المعداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ والمائدة: ٩١]، فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء، سواء كان ميسراً بالمال أو باللعب. فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلاحق يوقع في النفوس ذلك. وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «كان الناس على عهد رسول الله على يتبايعون الشهار. فإذا أجدب الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدَّمَان، أصابه مُراض، أصابه قُشام: عاهات يحتجُون بها. فقال رسول الله على المشورة لهم يشير بها، لكثرة خصومتهم واختلافهم». وذكر خارجة بن زيد: «أن زيداً لم يكن يبيع ثهار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر». رواه البخاري تعليقاً، وأبو يكن يبيع ثهار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر». رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود إلى قوله: «خصومتهم». وروى أحمد في المسند عنه قال: «قدم رسول الله على المدينة، عليه المدينة،

ونحن نتبايع الثهار قبل أن يبدو صلاحها. فسمع رسول الله ﷺ خصومة. فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثهار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله ﷺ: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها».

فقد أخبر أن سبب نهي النبي على عن ذلك: ما أفضت إليه من الخصام. وهكذا بيوع الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين، من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله، ففي الصحيحين عن أنس «أن رسول الله على نهى عن بيع الثهار حتى تُزْهَى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تَحْمَرُ أو تصفر، فقال رسول الله على: أرأيت إذا مَنعَ الله الثَّمَرة، بِمَ ياخُذُ أحدُكم مال أخيه؟» وفي رواية «أن النبي على نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بِمَ تستحل مال أخيك؟» قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من حديث النبي على أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط.

فهذا التعليل ـ سواء كان من كلام النبي ﷺ، أو من كلام أنس ـ فيه بيان أن في ذلك أكل للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون.

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنّة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل، لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض، وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة، فهو باطل، وإن كان فيه منفعة ـ وهو ما ذكره النبي علي المولة: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق» ـ صار هذا اللهو حقاً.

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشدّ عليهم تما قد يتخوّف فيها من تباغض، أو أكل مال بالباطل، لأن الغرر فيها يسير كها تقدّم، والحاجة إليها ماسة. والحاجة الشديدة يندفع بها بسير الغرر. والشريعة جميعها مبنيّة على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كهال الصلاح، أباح الشرع ذلك، قاله جمهور العلماء. كها سنقرّر قاعدته إن شاء الله تعالى. ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث: أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضهان البائع. كها رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمراً مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ ولو بعت من أخيك ثمراً وأصابته جائحة، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئاً. بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟». وفي والشافعي رضي الله عنه لما لم يبلغه والية لمسلم عنه: «أمر رسول الله ﷺ بوضع الجوائح» والشافعي رضي الله عنه لما لم يبلغه

هذا الحديث ـ وإنما بلغه حديث لسفيان بن عينة اضطرب فيه ـ أخذ في ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون من ضان المشتري، لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض. وهذا على أصل الكوفيين أمشى، لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم: القبض الناجز بكل حال. وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. ومع أني لا أعلم عن النبي شية صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع، وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا. ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصريح يوافقه وهو ما نبه عليه النبي شيخ بقوله: «بِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟» فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جذاذها عند كها ونُضْجها، لا عند العقد، كها أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة في الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق. فكذلك في البيع.

وأبو حنيفة يفرِّق بينهها بـأن المستأجـر لم يملك المنفعة، وأن المشـتري لم يملك الإبقاء. وهذا الفرق لا يقول به الشافعي، وسنذكر أصله.

فلمًا كان النبي على قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الأفة»، وفي لفظ لمسلم عنه: «نهى عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض وبأمن العاهة نهى الباثع والمشتري»، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يجرز من كل عارض».

فمعلوم أن العلّة ليست كونه كان معدوماً. فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد، وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة. فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنّة الذين ﴿أقسموا لَيَصْرِمُنّها مُصْبحين، ولا يستثنون﴾ [القلم: ١٧، ١٨]، وما ذكره في سورة يونس في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَازَّيّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَجَعَلْنَاها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْس ﴾ [يونس: ٢٤]، وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرّر وجودها، وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب، وقبل ظهور النضج في الثمر، إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله، ولأنه لو منع بيعه بعد هذه العاهة لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذّر، لأنه لا يكمل جملة واحدة. وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مُرْب على ضرر الغرر.

 ومن طرد القياس الـذي انعقد في نفسـه، غير نـاظر إلى مـا يعارض علّته من المانـع الراجح: أفسد كثيراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه.

وأيضاً: ففي صحيح مسلم عن أبي رافع: «أن رسول الله على استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد إلا جَمَلاً خياراً رُباعياً، فقال النبي على: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء».

ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيها سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، كما عليه فقهاء الحجاز والحديث، خلافاً لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك، لأن القرض موجب لرد المثل، والحيوان ليس بمثلي، وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضاً عن مال.

وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريباً في الذمّة، كما هو المشهور من مذاهبهم، خلافاً للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة.

وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه: هـ و التقريب، وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان، لا سيها عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي، وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة.

وأيضاً: فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد، وفيه روايتان عن أحمد. إحداهما: يجوز كقول مالك. وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه.

وأيضاً: فقد دلَّ الكتاب في قوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُم النِّسَاء مَا لَمْ مَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، والسنن في حديث بَرْوَع بنت واشق، وإجماع العلماء: على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق. وتستحق مهر المثل إذا دخل بإجماعهم، وإذا مات عند فقهاء الحديث، وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق، وهو أحد قولي الشافعي. وهو معلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود، فلو كان التحديد معتبراً في المهر ما جاز النكاح بدونه، كما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ﴿أَن النبي ﷺ نهى عن استثجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر، فعضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلاً مع تبين الأجر، فدلً على الفرق بينها.

وسببه: أن المعقود عليه في النكاح \_ وهو منافع البضع \_ غير محدودة، بـل المرجع فيها إلى العرف، فلذلك عوضه الآخر، لأن المهر ليس هو المقصود، وإنما هو نحلة تابعة. فأشبه الشمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه. ولذلك لما قـدم وفد هـوازن على النبي على النبي وحيرهم بين السبي وبـين المال، فاختاروا السبي. قال لهم: «إني قائم فخاطب الناس،

فقالوا: إنّا نستشفع برسول الله على المسلمين، ونستشفع بالمسلمين على رسول الله. وقام فخطب الناس، فقال: إني قد رددت على هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيّب ذلك، ومن شاء فإنّا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفيء الله علينا»، فهذا معاوضة عن الإعتاق، كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة، إلى أجل متقارب غير محدود. وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خير: «أن النبي على قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، البخاري عن ابن عمر والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلو منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلو منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله على الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يغيبوا شيئاً. فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد» فهذا مصالحة على مال متميّز غير معلوم. وعن ابن عباس قال: «صالح رسول الله على أهل نَجْران على ألفي حُلّة: النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون فاما عن يردُّوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غارة» رواه أبو داود.

فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس، غير موصوفة بصفات السلم. وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط، قد يكون وقد لا يكون.

فظهر بهذه النصوص أن العوض عمّا ليس بمال ـ كالصداق والكتابة والفدية في الخلع، والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ـ: ليس بواجب أن يعلم، كما يعلم الثمن والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إمّا أنها لا تجب في هذه العقود، أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفى شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحديده.

## فصل

ومًا تمسّ الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة، ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه: ما قد عمّت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها، لا سيها دمشق. وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس، وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت مع ذلك على مساكن، فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزدرعها، أو يسكنها مع ذلك. فهذا - إذا كان فيها أرض وغراس - ممّا اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه.

والقول الثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلاً وكان البياض الثلثين أو أكثر وكذلك إذا استكرى داراً فيها نخلات قليلة، أو شجرات عنب ونحو ذلك. وهذا قول مالك، وعن

أحمد كالقولين. قال الكرماني: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمر، وكأنه لم يعجبه، أظنه: أراد الشجر، لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.

وقد تقدّم عنه فيها إذا باع ربوياً بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس، كشاة ذات صوف أو لبن بصوف ـ روايتان. وأكثر أصوله على الجواز، كقول مالك. فإنه يقول: إذا ابتاع عبداً وله مال، وكان مقصوده العبد: جاز، وإن كان المال مجهولاً، أو من جنس الثمن، ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضاً أو شجراً، فيها ثمر أو زرع لم يدرك: يجوز إذا كان مقصوده الأرض والشجر.

وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة، فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن من العاهة في البيع تبعاً للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبعاً.

وحجة الفريقين في المنع: ما ثبت عن النبي على من نهيه عن بيع السنين، وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر: «أن رسول الله على نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهي البائع والمبتاع». وفيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى النبي على أن تباع الثمرة حتى تُشَقِّح. قيل: وما تشقّح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها». وفي رواية لمسلم: أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر.

وفي الصحيحين عن جابر قال: (نهى النبي على عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة». وفي رواية لهما: (وعن بيع السنين» بدل (المعاومة» وفيهما أيضاً عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر: (أن رسول الله على نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يَشْقَه، والإشقاه: أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء: أسمعت جابراً يذكر هذا عن النبي على الثلث والربع، وفيهما عن أبي البُحْترى. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل. فقال: (نهى رسول الله عنه عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، فقلت: ما يوزن؟ فقال رسول الله فقال رجل عنده: حتى يجزر». وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فقال المتمر». (لا تبتاعوا الثمر بالتمر».

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق. وباعه سنة أو سنتين. وهذا هـو الذي خمى عنه النبي على ثم منع منه مطلقاً طرداً لعموم القياس. ومن جوزه إذا كان قليـلاً قال:

الضرر اليسير يحتمل في العقود، كما لـو ابتاع النخـل وعليها ثمـر لم يُؤبـر، أو أُبِـر ولم يبـد صلاحه. فإنه يجوز، وإن لم يجز إفراده بالعقد.

وهذا متوجه جداً على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث، ولكن لا يتوجّه على أصل أبي حنيفة، لأنه لا يُجَوِّز ابتياع الثمر بشرط البقاء، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه. وموجب العقد: القطع في الحال. فإذا ابتاعه مع الأصل فإنما استحقَّ إبقاءه، لأن الأصل ملكه. وسنتكلَّم إن شاء الله على هذا الأصل.

وذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير: إجماع.

والقول الثالث: أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في الإجارة مطلقاً. وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول كالإجماع من السلف، وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه. فقد روى سعيد بن منصور ـ ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله ـ قال: حدَّثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه، فَقبَّلهم أرضَه سنين، وفيها النخل والشجر».

وأيضاً: فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها. فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جُرُب الأرض السواد والبيضاء خراجاً مقدراً. والمشهور: أنه جعل على جريب العنب: عشرة دراهم، وعلى جريب النخل: ثهانية دراهم، وعلى جريب الرطبة: ستة دراهم، وعلى جريب الزرع: درهماً وقفيزاً من طعام.

والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد: أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة. وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة، وأن الخراج أجرة الأرض. فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده. ولهذا تعجَّب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا، فرأى أن هذه المفاصلة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء.

وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة. والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرَّع بسقي الشجر، وقد لا يساقي عليها.

وهذا كما أن مالكاً والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة. فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جَوَّزا المزارعة في ذلك البياض، تبعاً للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث، كما قال في بيع الشجر تبعاً للأرض، وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلاً لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه، وإن كان كثيراً والنخل قليلاً ففيه لأصحابه وجهان.

هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد، وسوَّى بينهما في الجزء المشروط، كالثلث والربع، فأما إن فاضل بين الجزءين، ففيه وجهان لأصحابه. وكذلك إن فرَّق بينهما في عقدين وقدم المساقاة، ففيه وجهان. فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجهاً واحداً.

فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعاً للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجـر تبعاً لإجارة الأرض.

وقول ابن عقيل هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك. ولأن المانعين من هذا: هم بين محتال على جوازه، ومرتكب لما يظن أنه حرام، وصابر ومتضرَّر، فإن الكوفيين احتالوا على الجواز: تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر، كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبيعه إياها مطلقاً، أو بشرط القطع، بجميع الأجرة، ويبيحه إبقاءها. وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والشوري وغيرهما. وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة. مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك.

وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة، كأبي يـوسف ومحمد والشـافعي في القديم. فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال. وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد في النخل والعنب. فقـد اضطرُّوا في هـذه المعاملة إلى أن تسمَّى الأجـرة في مقابلة منفعـة الأرض ويتبرَّع لـه إما بإعراء الشجر، وإما بالمحاباة في مساقاتها.

ولفرط الحاجمة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيها يجوز من الحيل \_ أعني حيلة المحاباة في المساقاة \_ والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه: إبطال هذه الحيلة بعينها، كمذهب مالك وغره.

والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعاً، لما روى عبد الله بن عمرو: أن النبي على قال: ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه الأثمة الخمسة: أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فنهي عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله. وكل تبرُّع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل: الهبة والعارية والعرية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك: هي مثل القرض.

فجاع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرَّع، لأن ذلك التبرُّع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرُّعاً مطلقاً، فيصير جزءاً من العوض. فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين. فإن من أقرض رجلاً ألف درهم وباعه سلعة تساوي خسائة بألف لم يرض بالاقتراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا الجل الألف التي اقترضها. فلا هذا باع بيعاً بألف، ولا هذا أة ض قرضاً محضاً، بل

الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين فهي مسألة «مدّ على خووة» فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف: حرم بلا تردد، وإلا خرج على الخلاف المعروف. وهكذا من أكرى الأرض التي تساوي مائة بألف وأعراه الشجر، ورضي من ثمرها بجزء من ألف جزء. فمعلوم بالاضطرار: أنه إنما تبرَّع بالثمرة لأجل الألف التي أخذها، وأن المستأجر إنما بذل الألف لأجل الثمرة. فالثمرة هل جل المقصود والمعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضرباً من اللعب. وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر.

والذين لا يحتالون، أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة، بين أمرين: إما أن يفعلوا ذلك للحاجة، ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم، كها رأينا عليه أكثر الناس. وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثهار الداخلة في هذه المعاملة فيدخل عليهم من الضرر والإضرار ما لا يعلمه إلا الله. وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان، فها يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط، فضلاً عن شريعة قال الله فيها هما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ يُريدُ الله بِكُمُ النُّسْرَ وَلا يُريدُ الله أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٣٨]، وفي الصحيحين «إنما بعثتم ميسرين» و«يسروا ولا تعسروا» «ليعلم اليهود أن في ديننا سعة» فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج. وهو منتفٍ شرعاً.

والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد على ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: وحدها مبنية على قوله تعالى: ﴿فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله خفور رحيم ﴾ [المائدة: ٣]، فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية: هي ترك واجب، أو فعل محرم: لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد، وإن كان سببه معصية، كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون. فإنه يؤمر بالتوبة، ويباح له ما ينزيل ضرورته. فيباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال. وحاله كحال الذين قال الله فيهم: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً ويوم لا يَسْبتُون لاَ تأتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، وقوله: ﴿فَيظُلُم مِن الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ كَانُوا يَفْسُقُون ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، وقوله: ﴿فَيظُلُم مِن الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ كَانُوا يَفْسُقُون ﴾ [الأساء: ١٦٠]، وقوله: ﴿فَيظُلُم مِن الذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ كَانُوا يَفْسُقُون ﴾ [النساء: ١٦٠]، وقوله: ﴿فَيظُلُم مِن الذَينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ الله عليها.

وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل: هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لوجوه متعدِّدة بعد الأدلَّة الدالَّة على نفي

التحريم شرعاً وعقلًا. فإن دلالـة هذه إنمـا تتم بعد الجـواب عها استـدلَّ به أصحـاب القول الأول.

الوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر في قصة أسيد بن الحضير، فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء. وهذا عين مسألتنا، ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلاً. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم. فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لا بدًّ أن تشتهر، ولم يبلغنا أن أحداً أنكرها، فيكون إجماعاً. وكذلك ما ضربه من الخراج على السواد. فإن تسميته خراجاً يدلُّ على أنه عوض عها يتنفعون به من منفعة الأرض والشجر، كها يسمَّى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجاً، إذا كان على كل شجرة شيء معلوم ومنه قوله: ﴿أُمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً؟ فَخَراَجُ رَبِكَ خراجاً، إذا كان على كل شجرة شيء معلوم ومنه قوله: ﴿أُمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً السيده من ماله. فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا، لأنه ثابت بإجماع الصحابة. ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره. وإنما جوزه الصحابة ولا نظير له للجل الحاجة الداعية إليه، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء.

فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة. قيل: وقد كان يمكن عمر المساقاة والمزارعة. كما فعل في أثناء الدولة العباسية، إما في خلافة المنصور وإما بعده. فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة، التي هي المساقاة والمزارعة.

وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض والتبُّع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها، قيل: قد كان يمكن عمر ذلك. فالقدر المشترك بينها ظاهر.

وأيضاً: فإناً نعلم قطعاً أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر، بل هذا غالب على أموال أهل الامصار. ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم، ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر في كل وقت، لأنها تفتقر إلى عامل أمين، وما كل أحد يرضى بالمساقاة، ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة. فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه. فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال أسيد بن الحضير، وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم.

فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة، ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع \_ مع قيام المقتضى لفعل هذه المعاملة \_ علم قبطعاً أن المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين. فيكون فعلها كان إجماعاً منهم.

ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء، ولا في المساقاة، لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر.

فإن قيل: فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر «القبالات ربا» قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. قيل: فإن لم يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟ قال: لا بأس، إنما هو الآن مستأجر. قيل: فإن فيها علوجاً؟ قال: فهذا هو القبالة المكروهة. قال حرب: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سعيد عن جبلة القبالة المكروهة. قال حرب: هالقبالات ربا» قيل: الربا فيها يجوز تأجيله إنما يكون في الجنس الواحد، لأجل الفضل. فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوهما: إنه ربا، مع جواز تأجيله، فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلاً، لأن الربا إما ربا النساء، وذلك لا يكون إلا فيها يجوز تأجيله، وإما ربا الفضل، وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد. فإذا انتفى ربا النساء الذي هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل، الذي هو الزيادة في الجنس الواحد. وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مَعْل الأرض، مثل: أن يقبل الأرض التي فيها نخل بثمر. فيكون مثل المزابنة. وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضموناً في الذمة. مثل: أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بعنطة معلومة. ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما: أنه ربا، كقول مالك. وهذا مثل القبالة (التي كرهها ابن عمر، لأنه ضمن الأرض للحنطة تكون أكثر أو مالك. فيظهر الربا.

فالقبالات التي ذكر ابن عمر أنها ربا: هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها، تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم، فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما ضهان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل. ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر.

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضاً بيضاء، لأن الإجارة عنده جائزة، وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين، لأن المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله. فيكون المغل بكسبه، بخلاف ما إذا كان فيها العلوج، وهم الذين يعالجون العمل. فإنه لا يعمل فيها شيئاً لا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها. وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها. فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة. وهذا هو الربا. ونظير هذا ما جاء عن أنه ربا. وهو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق، ونحو ذلك مما لا ينتفع المستأجر به، فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه. وإنما يكتريه ليكريه فقط. فقد قيل: هو ربا.

<sup>(</sup>١) أصل القبالة \_ بفتح القاف والباء \_ الكفالة .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصلين.

والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل، ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل، وإنما كانت ربا لأجل العلوج. وهذه الصورة لا حاجة إليها. فإن العلوج يقومون بها. فتقبيلها لأخر مراباة له، ولهذا كرهها أحمد، وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج.

وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي على لأهل خيبر على أرضها: بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، على أن يعمّروها من أموالهم. وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها، مع إكراء الشجر بنصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون، لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه، لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه. وذلك لا يجوز. وهذه المسألة لها أصلان:

الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهها جميعاً، فيجوز لأجل الحاجة. وإن كان في ذلك غرر يسير، لا سيها إن كان البستان وقفاً، أو مال يتيم. فإن تعطيل منفعته لا يجوز، وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة، ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك. وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته. وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع. وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام. فهنا يتعارض الدليلان.

وفي مسألتنا قـد ثبت إباحـة كراء الأرض بـالسنّة واتفـاق الفقهاء المتبـوعين، بخـلاف دخول كراء الشجر. فإن تحريمه مختلف فيه، ولا نص فيه.

وأيضاً: فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأموناً على الثمر، فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. كها إذا بدا الصلاح في نوع واحد، يخرج على هذا القول، مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس ـ وكان في بيعه متفرقاً ضرر ـ جاز بيع جميع الأجناس. وبه فسر تفريق الصفقة، ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير. ولأنه إذا أكرى الأرض، فإن شرط عليه سقي الشجر ـ والسقي من جملة المعقود عليه ـ صار المعوض عوضاً. وإن لم يشرط عليه السقي، فإذا سقاها ـ إن ساقاه عليها ـ صارت الإجارة لا تصح عوضاً. وإن لم يساقه لـ زم تعطيل منفعة المستأجر، فيدور الأمر بـين أن تكون الأجرة بعض المنفعة، أو لا تصح الإجارة إلا بُعساقاة، أو بتفويت منفعة المستأجر. ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها: ففي بيعها ـ مع أن الأرض والمساكن لغيره ـ نقص للقيمة في مواضع كثيرة.

فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينها في المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منها، لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق. ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة: أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه، إن

كان المشترك منفعة، لأن النبي على قال: «من أعتق شر كاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُرِّم عليه قيمة عدل. فأعطى شركاء وحصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق اخرجاه في الصحيحيين. فأمر النبي على بتقويم العبد كله، وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من قيمة الجميع. فعلم أن حقّه في نصف النصف. وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى. وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة، وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع. فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها. فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة.

فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه فـلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً ـ إذا كان في تفريقهما ضرر ـ أولى. ولذلك جاز بيـع الشاة مـع اللبن الذي في ضرعها. وإن أمكن تفريقهما بالحلب، وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز.

وعلى هذا الأصل: فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة، كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط ومنفعة الأرض، أو المسكن ليست جزءاً من المقصود، وإنما دخلت لمجرَّد الحيلة، كها قد يفعل في مسائل «مدَّ عجوة» لم يجئ هذا الأصل.

الأصل الثاني: أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع، واستئجار الظئر للرضاع. وذلك: أن الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعياناً، وهي ثمر الشجر ولبن الآدميات، والبهائم والصوف، والماء العذب: فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الأصل، كالمنافع سواء. ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النهاء مجرى المنفعة. فإن الوقف لا يكون إلاً فيما ينتفع به مع بقاء أصله. فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها، فكذلك وقف الحيطان لشمرتها، ووقف الماشية لدرها وصوفها، ووقف الآبار والعيون لمائها، بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام، ونحوه فلا يوقف.

وأما باب العارية فيسمُّون إباحة الظهر إفقاراً، يقال: أفقره الظهر''. وما أبيح لبنه: مُنيحة. وما أبيح ثمره: عَرِيَّة، وغير ذلك عارية، وشبَّهوا ذلك بالقرض الـذي ينتفع بـه المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول النبي ﷺ «منيحة لبن، أو منيحة وَرِق»('')، فاكتراء الشجـر

<sup>(</sup>١) يقال: أفقر البعير: إذا أعاره إياه ليركبه. مأخوذ من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته.

<sup>(</sup>٢) منيحة اللبن: الشاة تعار لينتفع بلبنها. ومنيحة الورق: القرض. وقد أخرج أحمد في المسند عن ابن مسعود: أن النبي على قال: وأتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال المنيحة: أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة أو لبن البقرة». وأصل الحديث عند البخاري وأبي داود ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر.

لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها. وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلاً على منفعة ليست عيناً ورأى جواز إجارة الظئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها، واللبن دخل ضمناً وتبعاً، كنقع البئر. وهذا مكابرة للعقل والحسّ، فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن. كما ذكره الله بقوله ﴿فَإِنْ أَرْضَعْن لَكُمْ ﴾ وضمّ الطفل إلى حجرها: إن فعل، فإنما هو وسيلة إلى ذلك. وإنما العلّة ما ذكرته: من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة. وليس من البيع الخاص، فإن الله لم يسمّ العوض إلا أجراً، لم يسمّه ثمناً، وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن، فإنه لا يسمّى المعاوضة عليه حينتذ إلا بيعاً، لأنه لم يستوف الفائدة من أصلها، كما يستوفي المنفعة من أصلها.

فلم كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع المحضة، وهي حال اتصالها واستيفاء المنفعة، وحال تشبه فيه الأعيان المحضة، وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان. فإذا كان صاحب الشجر هـ والذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة، فإنما يبيع ثمرة محضة، كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع، فإنما يبيع زرعاً محضاً، وإن كان المُستري هو الـذي يجدن، ويحصد، كما لو باعها على الأرض، وكان المشتري هــو الذي ينقــل ويحول. ولهــذا جمع النبي ﷺ بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع. وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكري حتى يسقيها ويلقِّحها ويدفع عنها الأذي، فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها. ولهذا سوَّى بينهما في المساقاة والمزارعة، فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها، فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرها، بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من النهاء، وهذا كراء بعوض معلوم. فإذا كانت هذه الفوائد قـ د ساوت المنافع في الوقف لأصلها وفي التبرعـات بها، وفي المشـاركة بجـزء من نمـائهـا، وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها: فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها ولـو فرُّق بينها بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر، فإنه يخرج بلا عمل: كان هذا الفرق عديم التأثير بدليل المساقاة والمزارعة. وليس بصحيح. فإن للعمل تأثيراً في الإثمار، كما له تـأثير في الإنبات، ومع عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص، فإن من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر، ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلًا: لم يجز دفعه إلى عامـل بجزء من ثمـره، ولم يجز في

<sup>(</sup>١) جداد الثمر: قطعه من شجره وجنيه.

مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه، فإنه بيع محض للثمرة، لا إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلًا قبل وجوده.

فإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر، لأنه قد يثمر قليلًا، وقد يثمر كثيراً.

يقال: مثله في إكراء الأرض، فإن المقصود بالعقد غرر أيضاً على هذا التقدير. فإنه قد ينبت قليلًا وقد ينبت كثيراً.

وإن قيل: المعقود عليه هناك التمكُّن من الازدراع لا نفس الزرع النابت.

قيل: المعقود عليه هنا: التمكن من الاستشهار، لا نفس الثمر الخارج. ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو النزرع والثمر. وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكني، وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك.

فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع: إنما هو نفس الأعيان التي تحصد، ليس كاكترائها للسكنى أو البناء، فإن المقصود هناك نفس الانتفاع برجعل الأعيان فيها.

وهذا بين عند التأمُّل، لا يزيده البحث عنه إلا وضوحاً. فظهر به أن الذي نهى عنه النبى على من بيع الثمرة قبل زهوها، وبيع الحب قبل

اشتداده، ليس هو إن شاء الله إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه، ولا هـذا داخل في نهيه لفظاً ولا معنى.

يوضح ذلك: أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من الحصاد. فإن هذا من تمام التوفية، ومؤنة التوفية على البائع، كالكيل والوزن. وأما المكري لها لمن يخدمها حتى تنبت، ليس على المكري عمل أصلًا. وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع.

ولكن يقال: طرد هذا: أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها.

قيل: إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون.

وإن قيل: فهلًا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كها جاز إجارة الظئر؟

قيل: إجارة الظئر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم الأن الظئر هي التي ترضع الطفل فإذا كانت هي التي توفي منفعة الإرضاع. وحينئذٍ فالقياس: جوازه. ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعاً. وأما إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن، أو هو الذي يستوفيه، فهذا مشتر للبن،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. ولعلِّ في الكلام نقصاً.

ليس مستوفياً لمنفعة، ولا مستوفياً للعين بعمل. وهو شبيه باشتراء الثمرة. واحتلابه كاقتطافها. وهو الذي نهى عنه النبي على بقوله: «لا يباع لبن في ضرع» بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها، فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر.

## فصل

هذا إذا أكرى الأرض والشجر، أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم. فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى: فهنا لا يجيء إلا الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل، وبعضه عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين، إذا كان الأغلب هو السكنى، وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينها. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق، كما تقدَّم من النظائر. وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصود، كما يجري في حوائط دمشق. فإن البستان يكترى في المادة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا، بل العمل على المكرى المضمن.

وعلى ذلك الأصل: فيجوز وإن كان الثمر لم يطلع بحال، سواء كان جنساً واحداً أو أجناساً متفرقة، كما يجوز مثل ذلك في القسم الأول. فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين المنفعة. وهو في الحقيقة جمع بين بيع وإجارة، بخلاف القسم الأول، فإنه قد يقال: هو إجارة، لأن مؤنة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمراً، بخلاف القسم الأول، فإنه إنما يصير مثمراً بعمل المستأجر، ولهذا يسميه الناس: ضماناً، إذ ليس هو بيعاً محضاً ولا إجارة محضة. فسمّي باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها، وهو الضهان، كما يسمّي المفقهاء مثل ذلك في قوله: ألق متاعك في البحر وعليًّ ضهانه. وكذلك يسمّى القسم الأول ضهاناً أيضاً، لكن ذلك يسمّى إجارة. وهذا إذا سمّي إجارة أو اكتراء فلأن بعضه إجارة أو اكتراء، وفيه بيع أيضاً.

فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلاً، وإنما جاءت لأجل جداد الثمرة مثل أن يشتري عنباً أو بلحاً، ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه: فهذا لا يجوز قبل بدوّ صلاحه، لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر، فلا يكون الثمر تابعاً لها ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر، بخلاف القسم الذي قبله. فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى استتجارها، واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة، ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا بأن يكون له ثمرة يأكلها. فإن مقصوده الانتفاع بالسكني في ذلك المكان والأكل من الثمر الذي فيه. ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكني، والشجر قليل، مثل أن يكون في الدار نخلات أو غريس عنب ونحو ذلك، فالجواز هنا مذهب مالك، وقياس أكثر نصوص أحمد وغيره. وإن كان المقصود مع السكني التجارة في الثمر، وهو أكثر من منفعة السكني: فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها، كما فرَّق بينها مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكني والأكل: فهو شبيه

بما لو قصد السكنى والثرب من البئر. وإن كان ثمن المأكول أكثر: فهنا الجواز فيه أظهر من التي قبلها، ودون الأولى على قول من يفرِّق. وأما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف: فالجمع جائز، كما قررناه لأجل الجمع. فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقتاة فهو كما لو استأجر أرضاً من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر. فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملاً في الذمة. وهذا جائز. كما لو استكرى منه جملاً أو حماراً على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. وهذه إجارة عين وإجارة على عمل في الذمة، إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل، فيكون قد استأجر عينين.

ولو لم تكن السكنى مقصودة، وإنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس، والسقي على البائع: فهذا عند الليث يجوز، وهو قياس القول الثالث الذي ذكرناه عند أصحابنا وغيرهم وقررناه، لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة، وربما كان أشد، فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه. فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل لك، وفي بعضها إنما يحصل بضرر كثير. وقد رأيت من يواطىء المشتري على ذلك، ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها، كما تقدّم. وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطرة السليمة ينكرون تحريم مثل هذا، مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه، لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية والقياسية، التي اعتقدوا شمولها من قول العلماء الذين يدرجون هذا في العموم: هو الذي أوجب ما أوجب. وهو قياس ما قرّرناه من جواز بيع المقتاة جميعها بعد بدوّ صلاحها، لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذّر، كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد، وإن كانت تفريق بعضها متعسر أو متعذّر، كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد، وإن كانت المشقة في المقتاة أوكد. ولهذا جوزها من منع الأجناس كالك.

فإن قيل: هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي على عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه، فإنه - كما قررتم - ليس بداخل في العموم، لأنه إجارة لمن يعمل، لا بيع لمعين، وأما هذه فبيع للثمرة، فيدخل في النهي. فكيف تخالفون النهي؟

قلنا: الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنّة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبد صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه، وما نصرناه من ابتياع المقاتي، مع أن بعض خضرها لم يخلق. وجواب ذلك بطريقين:

أحدهما: أن يقال: إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة، لأن نهيه على عن بيع الشمر: انصرف إلى البيع المعهود عن المخاطبين وما كان مثله، لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون. فإن كان هنالك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه، كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين في قول عنال: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بينكم كدعاء

بعضكم بعضاً [النور: ٦٢]، وفي قوله: ﴿فَعَصى فِرعَونَ الرَّسُولَ ﴾ [المزمِّل: ١٦]، وإلى النوع المخصوص: نهيه عن بيع الثمر، فإنه لا خلاف بين المسلمين: أن المراد بالثمر هنا المرطّب، دون العنب وغيره، وإن لم يكن المعهود شخصياً ولا نوعياً انصرف إلى وتعريف المضاف إليه فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه، دخل كدخول القرن الثاني والثالث فيها خاطب له الرسول أصحابه.

ونظير هذا: ما ذكره أحمد في «نهي النبي ﷺ عن بول الرجل في الماء الدائم الـذي لا يجري ثم يغتسل منه، فحمله على ما كان معهوداً على عهده من المياه الـدائمة، كالأبيار والحياض التي بين مكة والمدينة. فأما المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحـدثت بعده، فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظي.

يدلً على عدم العموم في مسألتنا: أن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله على عن بيع الثهار حتى تُزهّى: قيل: وما تزهّى؟. قال: تحمر وتصفر وفي لفظ دنهى عن بيع الثمر حتى يزهوه، ولفظ مسلم: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو»، ومعلوم أن ذلك: هو ثمر النخل، كها جاء مقيداً، لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر، وإلا فمن الثهار ما يكون نضجها بالبياض، كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والإجاص الأبيض الذي يسمّيه أهل دمشق الخوخ، والخوخ الأبيض الذي يسمّى الفرسك، ويسمّيه الدمشقيون الدُّراق، أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه. ولذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال: «نهى النبي على عن بيع الثمرة حتى تُشقّح. قيل: وما تشقّح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها، وهذه الثمرة هي الرطب، وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا التمر بالتمر، والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب. فكذلك الأول، لأن اللفظ واحد. وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله على: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الأقة، وقال: «بدوّ صلاحه؛ «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الأقة، وقال: «بدوّ صلاحه: حرته وصفرته»، فهذه الأحاديث التى فيها لفظ «التمر».

وأما غيرها فصريح في النخل، كحديث ابن عباس المتفق عليه: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه». وفي رواية لمسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري»: والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق، لأنه ﷺ قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لثمرته.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين. ولعلُّه «انصرف إلى ما يفهم من اللفظ باللغة والعرف» أو نحو هذا.

فهذه النصوص ليست عامة عموماً لفظياً في كل ثمرة في الأرض، وإنما هي عامة لفظاً لكل ما عهده المخاطبون، وعامة معنى لكل ما كان في معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه، فلم يتناوله دليل الحرمة، فيبقى على الحل. وهذا وحده دليل على عدم التحريم، وبه يتم ما نبهنا عليه أولاً: من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك، لكن بشرط نفي الناقل المغير، وقد بيّنًا انتفاءه.

الطريق الثاني: أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظي، لكن ليست هي مراده بل هي خصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم، فإن هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجره، حيث قال النبي على النبي المنتاع نخلاً لم يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، أخرجاه من حديث ابن عمر، فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير. ومعلوم أنها حيئنذ لم يبد صلاحها، ولا يجوز بيعها مفردة. والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع: يجوز أن يخص منه صورة في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف ويجوز أيضاً تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي، وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو كان عاماً، أو بالاشتداد بلا تغير لون، كالجوز واللوز. فبدو الصلاح في الثهار متنوع، تارة يكون بالرطوبة بعد اليس، وتارة باليس بعد الرطوبة، وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض، وتارة لا يتغير وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفرة: علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف الثهار، وإنما يشمل ما تأتي فيه الحمرة والصفرة، وقد جاء مقيداً: أنه النخل.

فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة، فإنه عظيم المنفعة في هذه القصّة التي عمَّت بها البلوى، وفي نظائرها، وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظاً ومعنى، حتى تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ يأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوف، وَيَنْهَاهُمْ عَن المُنكرِ وَيُحلُّ هُمُ الطَّيِّبات، وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِث، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وأما نهيه عن المعاومة الذي جاء مفسراً في رواية أخرى بأنه بيع السنين: فهو والله أعلم ـ مثل نهيه عن بيع حَبَل الحبلة، إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها ربّ الشجرة. وأما اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها: فلا يدخل هذا في البيع المطلق، وإنما هو نوع من الإجارة.

ونظير هذا: ما تقدَّم من حديث جابر في الصحيح من أنه «نهى عن كراء الأرض» وأنه «نهى عن المخابرة» وأنه «نهى عن المزارعة» وأنه قال: «لا تكروا الأرض» فإن المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه، كما جاء مفسراً، وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا

يعتادونها، فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء أو المعاومة، الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح، وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين.

وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهي عن الغرر في جنس البيع، وذاك نهي عن الغرر في جنس البيع، وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة، وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن. وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله: ﴿إِنَّا يُرِيدُ الشَّيطانُ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُم العَدَاوَة والبَغْضَاء في الْخَمْرِ وَالْمَسْرِ﴾ [المائدة: ٩١].

## فصل

ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه: أنواع من الإجارات والمشاركات، كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك.

فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل، بناء على أنها نوع من الإجارة، لأنها عمل بعوض، والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوماً، لأنها كالثمن. ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي على «نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر» وأن العوض في المساقاة والمزارعة مجهول، لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلاً، وقد يخرج كثيراً، وقد يخرج على صفات ناقصة، وقد لا يخرج، فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة. وهو أشد الناس قولاً بتحريم هذا.

وأما مالك والشافعي، فالقياس عندهما ما قالـه أبو حنيفـة، إدخالاً لـذلك في الغـرر، لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة.

فجوز مالك والشافعي في القديم: المساقاة مطلقاً، لأن كراء الشجر لا يجوز، لأنه بيع للشمر قبل بدو صلاحه، والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمته، فيضطر إلى المساقاة. بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى، فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعاً، لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعاً. فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعاً للمساقاة.

ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد، فإن شرطاه بينهما جاز. وهذا إذا لم يتجاوز الثلث.

والشافعي لا يجعله للعامل، لكن يقول: إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقيه جازت المزارعة عليه. ولأصحابه في البياض إذا كان كثيراً أكثر من الشجر وجهان وهذا إذا جمعها في صفقة واحدة، فإن فرَّق بينها في صفقتين فوجهان:

أحدهما: لا يجوز بحال، لأنه إنما جاز تبعاً، فلا يفرد بعقد.

والثاني: يجوز إذا ساقى ثم زارع، لأنه يحتاج إليه حينئذٍ. وأما إذا قدم المزارعة لم يجز وجهاً واحداً. وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحداً، كالثلث والربع، فإن فاضل بينهما، ففيه وجهان.

وروي عن قوم من السلف منهم: طاوس والحسن، وبعض الخلف: المنع من إجارتها بالأجرة المسيَّاة، وإن كانت دراهم أو دنانير.

وروى حرب عن الأوزاعي أنه سئل: هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه، فجهاعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأساً، وكره ذلك آخرون منهم. وذلك: لأن ذلك في معنى بيع الغرر، لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع. وقد لا ينبت الزرع، فيكون بمنزلة اكتراء الشجرة لاستشهارها. وقد كان طاوس يزارع، ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة، لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنها جميعاً، أو يغرما جميعاً، فتذهب منفعة بدن هذا وبقره، ومنفعة أرض هذا. وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون، ويبقى الآخر تحت الخطر. إذ المقصود بالعقد: هو الزرع، لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها.

وعذر الفريقين ـ مع هذا القياس ـ ما بلغهم من الآثار عن النبي هم من نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض، كحديث رافع بن خديج، وحديث جابر، فعن نافع «أن ابن عمر كان يُكْرِي مزارعه على عهد النبي هم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعشان، وصدراً من إمارة معاوية، ثم حُدِّث عن رافع بن خديج: أن النبي هم عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله؟ فقال: نهى النبي هم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من التبن» أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن الصحيحين، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها نهي عن النبي في. فدخل عليه وأنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله في: ينهى عن كراء ألمزارع، فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله في نهى عنها». وعن سالم بن عبد الله بن عمر «أن عبد الله بن عمر كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: با ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمَّي وكانا قد شهدا بدراً ـ يحدثان أهل المدار: أن رسول الله في نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنتُ أعلم في عهد الله: المدارة عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنتُ أعلم في عهد

<sup>(</sup>١) الأربعاء: جمع «ربيع» وهو النهر الصغير.

رسول الله هي أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله هي أحدث في ذلك شيئاً لم يعلمه، فترك كراءالأرض» رواه مسلم. وروى البخاري قول عبد الله الذي في آخره عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير: «لقد نهانا رسول الله هي عن أم كان بنا رافقاً. فقلت: وما ذاك؟ \_ ما قال رسول الله هي فهو حق \_ قال: دعاني رسول الله هي فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو على الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت. سمعاً وطاعة» أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي المنت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبي فليمسك أرضه» أخرجاه وعن أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبي فليمسك أرضه» أخرجاه. وهذا لفظ جابر بن عبد الله قال: «كانوا يزرعونها بالثلث أو الربع، فقال رسول الله ي أخرجاه. وهذا لفظ أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن لم يفعل فليمسك أرضه» أخرجاه. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كنا في زمان رسول الله في نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات. فقام رسول الله في ذلك. فقال: من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها» وفي رواية في الصحيح «ولا يكريها». وفي رواية في الصحيح «ولا يكريها».

وقد ثبت أيضاً في الصحيحين عن جابر قال: «نهى النبي على عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي رواية في الصحيحين عن زيد ابن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر «أن رسول الله على نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى يُشْقِه: والإشقاء: أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة: أن يُباع الْحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابراً يذكر هذا عن رسول الله على فقال: نعم».

فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن المؤاجرة والمزارعة، لأنه نهى عن كرائها، والكراء يعمها، لأنه قال: «فليزرعها، أو ليمنحها أخاه. فإن لم يفعل فليمسكها» فلم يرخص إلا في أن يزرعها أو يمنحها لغيره، ولم يرخص في المعاوضة عنها، لا بمؤاجرة ولا بمزارعة.

ومن يرخص في المزارعة \_ دون المؤاجرة \_ يقول: الكراء هـ و الإجارة ، أو المزارعة الفاسدة التي كانوا يفعلونها بخلاف المزارعة الصحيحة التي ستأتي أدلتها، والتي كان النبي يعامل بها أهل خيبر، وعمل بها الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة من بعده .

يؤيِّد ذلك: أن ابن عمر الذي ترك كراء الأرض لَّما حدثه رافع: كـان يروي حــديث

أهل خيبر رواية من يفتي به. ولأن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابـرة والمعاومـة، وجميع ذلك من أنواع الغرر. والمؤاجرة أظهر في الغرر من المزارعة، كما تقدَّم.

ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله على نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال: لابأس بها» فهذا صريح في النهي عن المزارعة، والأمر بالمؤاجرة. ولأنه سيأتي عن رافع بن خديج - الذي روى الحديث عن النبي عن النبي عنهم النبي عن كرائها بشيء معلوم مضمون، وإنما نهاهم عها كانوا يفعلونه من المزارعة».

وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم - كأحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة وسليان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأكثر فقهاء الكوفين، كسفيان الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، والبخاري صاحب الصحيح، وأبي داود، وجماهير فقهاء الحديث من المتأخّرين، كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم، وأهل الظاهر، وأكثر أصحاب أبي حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك، اتباعاً لسنة رسول الله على وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين. وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب.

في صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعمر ـ يعني: الباقـر ـ «ما بـالمدينـة دار هجرة إلاً يزرعون عـلى الثلث والربـع» قال: «وزارع عـلي، وسعد بن مـالك، وعبـد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكـر، وآل عمر، وآل عـلي وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبـذر فلهم كذا». وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنّفين في الآثار.

فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين، من غير أن ينكر ذلك منكر: لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا. لا سيها وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله على وبعده إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيهاء.

وقد تأوَّل من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال: كان اليهود عبيداً للنبي ﷺ والمسلمين. فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين العبد وسيده.

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبي ﷺ صالحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عمر، ولم يبعهم ولا مكن أحداً من المسلمين من استرقاق أحد منهم.

ومثل أن قال: هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. وهذا مردود. فإن خيبر كانت قد صارت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرَّم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرَّم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم إنَّا قد ذكرنا أن النبي عامل بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة، أو النافية للحرج، ومع الاستصحاب، وذلك من وجوه.

أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة، ليست مثل المؤاجرة المطلقة. فإن النهاء الحادث يحصل من منفعة أصلين: منفعة العين التي لهذا، كبدنه وبقره. ومنفعة العين التي لهذا، كأرضه وشجره، كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغاغين وخيلهم، وكما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قُوَّتهم ونصرهم، بخلاف الإجارة، فإن المقصود فيها هو العمل، أو المنفعة. فمن استأجر لبناء أو خياطة، أو شق الأرض أو بذرها أو حصاد. فإذا وفاه ذلك العمل فقد استوفى المستأجر مقصوده بالعقد، واستحق الأجير أجره. ولذلك يشترط في المجارة اللازمة: أن يكون العمل مضبوطاً، كما يشترط مثل ذلك في المبيع. وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل منفعة أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد منها العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل منفعة أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد منها استيفاء منفعة الأخر، وإنما مقصودهما جميعاً: ما يتولّد من اجتماع المنفعتين. فإن حصل نماء الشتركا فيه. وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منها منفعته، فيشتركان في المغنم وفي المغرم،

كسائر المشتركين فيها يحدث من نماء الأصول التي لهم. وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة، وما فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب المعاوضة.

فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان: معاوضات، ومشاركات. فالمعاوضات كالبيع والإجارة والمشاركات: شركة الأملاك، وشركة العقد. ويدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت المال، واشتراك الناس في المباحات، كمنافع المساجد والأسواق المباحة والطرقات، وما يجيا من الموات، أو يوجد من المباحات، واشتراك الورثة في الميراث، واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم في الموصية والموقف، واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو أبدان ونحو ذلك. وهذان الجنسان هما منشأ الظلم. كما قال تعالى عن داود عليه السلام: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ اللَّيْدِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات، وقليلُ مَاهُمْ ﴿ [ص: ٢٤].

والتصرفات الأخرى هي الفضلية، كالقرض والعارية والهبة والوصية. وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة، فمعلوم قطعاً: أن المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة، ليسا من جنس المعاوضة المحضة، والغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة، لأنه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل أحدهما مال الأخر، لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض يأخذ منفعة الآخر إذ هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصوده، بل ذهبت منفعة بدنه، كما ذهبت منفعة أرض هذا، ورب الأرض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئاً، بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر، فإن أحد المتعاوضين يأخذ شيئاً، والآخر يبقى تحت الخطر، فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتها. وهذا المعنى منتف في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ليس فيها ظلم البتة، لا في غرر، ولا في غيرغرر.

ومن تأمَّل هذا تبين له ماخذ هذه الأصول. وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة، وأعرف في العقول، وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض، بل من جواز كثير من البيوع والإجارات المجمع عليها، حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا فساد. وإنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بُعْدُ ما فهموه من الآثار: من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول لما فيها من عمل بعوض. وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيراً، كعمل الشريكين في المال المشترك، وعمل الشريكين في شركة الأبدان، وكاشتراك الغانمين في المغانم ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصى، نعم، لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله: كان هذا إجارة.

الوجه الثاني: أن هذه من جنس المضاربة. فإنها عين تنمو بالعمل عليها، فجاز العمل

عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنائير، والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم، اتباعاً لما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنّة عن النبي على ولقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة، لأنها ثبتت بالنص، فتجعل أصلاً يقاس عليه، وإن خالف فيها من خالف. وقياس كل منها على الاخر صحيح. فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الأخر لتساويها.

فإن قيل: الربح في المضاربة ليس من عين الأصل، بل الأصل يــنـرهب ويجيء بدلــه. فالمال المقسم حصل بنفس العمل، بخلاف الثمر والزرع. فإنه من نفس الأصل.

قيل: هذا الفرق فرق في الصورة، وليس له تأثير شرعي. فإنًا نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال. ولهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الربح، كما أن العامل يبقى بنفسه التي هي نظير الدراهم. وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا.

ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر: إنما حصلت بغير عقد لما أقرض أبو موسى الأشعري لابني عمر من مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهها. فطلب عمر جميع الربح، لأنه رأى ذلك كالغصب، حيث أقرضها ولم يقرض غيرهما من المسلمين والمال المشترك، وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الأخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك، وقال له ابنه عبد الله: «الضهان كان علينا، فيكون الربح لنا» فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة.

وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء ـ وهي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ـ هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعامل، أو لها؟ على ثلاثة أقوال. وأحسنها وأقيسها: أن يكون مشتركاً بينها، كها قضى به عمر، لأن النهاء متولد عن الأصلين.

وإذ كان أصل المضاربة الذي قد اعتمدوا عليه، راعوا فيه ما ذكرناه من الشركة. فأخذ مثل الدراهم يجري مجرى عينها. ولهذا سمَّى النبي ﷺ والمسلمون بعده القرض منيحة، يقال: منيحة ورِق. ويقول الناس: أعرني دراهمك، يجعلون ردِّ مثل الدراهم مثل رد عين العارية، والمقترض انتفع بها وردها، وسمَّوا المضاربة قراضاً، لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات.

ويقال أيضاً: لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه لتجويز المزارعة دون المضاربة أولى من العكس، لأن النهاء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما. وإن قيل: الزرع نماء الأرض دون البدن، فقد يقال: والربح

نماء العامل، دون الدرهم أو بالعكس. وكل هـذا باطـل، بل الـزرع يحصل بمنفعـة الأرض المشتملة على التراب والماء والهواء، ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد.

ثم لو سلم أن بينها وبين المضاربة فرقاً فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة. لأن المؤاجرة المقصود فيها هو العمل، ويشترط أن يكون معلوماً، والأجرة مضمونة في الذمة أو عين معينة. وهنا ليس المقصود إلا النهاء، ولا يشترط معرفة العمل، والأجرة ليست عيناً ولا شيئاً في الذمة، وإنما هي بعض ما يحصل من النهاء. ولهذا متى عين فيها شيء معين فسد العقد، كها تفسد المضاربة إذا شرطا لأحدهما ربحاً معيناً، أو أجرة معلومة في الذمة. وهذا بين في الغاية. فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جداً، والفرق الذي بينها وبين المضاربة ضعيف والذي بينها وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة في الشرع والعقل، وكان لا بدً من إلحاقها بأحد الأصلين، وإلحاقها بما هي به أشبه أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج فيه إلى الطناب.

الوجه الثالث: أن نقول: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص، فإنها على ثلاث مراتب.

أحدها: أن يقال لكل من بـذل نفعاً بعـوض. فيدخـل في ذلك المهـر. كما في قـوله تعالى: ﴿ فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُـوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [لنساء: ٢٤]. وسواء كـان العمل هنـا معلوماً أو مجهولاً لازماً أو غير لازم.

المرتبة الثانية: الإجارة التي هي جَعالة، وهو أن يكون النفع غير معلوم، لكن العوض مضموناً، فيكون عقداً جائزاً غير لازم، مثل أن يقول: من ردَّ عليَّ عبدي فله كذا. فقد يرده من كان بعيداً أو قريباً.

الثالثة: الإجارة الخاصة، وهي أن يستأجر عيناً أو يستأجره على عمل في الذمة، بحيث تكون المنفعة معلومة. فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التي تشبه البيع في عامة أحكامه. والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة، أو قالوا «باب الإجارة» أرادوا هذا المعنى.

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل، من قال: هي إجارة بالمعنى الأعم أو العام، فقد صدق. ومن قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة، فهنالك إن كان العوض شيئاً مضموناً من عين أو دين، فلا بد أن يكون معلوماً، وإما إن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً فيه. كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا، فحصول الجعل هناك مشروط بحصول المال، مع أنه جعالة محضة لا شركة فيه. فالشركة أولى وأحرى.

ويسلك في هذا طريقة أخرى. فيقال: الذي دلُّ عليه قياس الأصول: أن الإجارة

الخاصة يشترط فيها أن لا يكون العوض غرراً، قياساً على الثمن. فأما الإجارة العامة التي لا يشترط فيها العلم بالمنفعة: فلا تشبه هذه الإجارة لما تقدم، فلا يجوز إلحاقها بها، فتبقى على الأصل المبيح.

فتحرير المسألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة. فإن أراد الخاصة: لم يصح، وإن أراد العامة: فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟ فإن ذكر قياساً بُين له الفرق الذي لا يخفى على غير فقيه، فضلاً عن الفقيه، ولن تجد إلى أمر يشمل مثل هذه الإجارة سبيلاً. فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل.

ويسلك في هذا طريقة أخرى، وهو قياس العكس، وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الأصل، لانتفاء العلّة المقتضية لحكم الأصل. فيقال: المعنى الموجب لكون الأجرة يجب أن تكون معلومة منتفٍ في باب المزارعة ونحوها، لأن المقتضى لذلك أن المجهول غرر. فيكون في معنى بيع الغرر المقتضي أكل المال بالباطل، أو ما يذكر من هذا الجنس. وهذه المعاني منتفية في الفرع. فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا \_ وهو منتفٍ \_ فلا تحريم.

وأما الأحاديث ـ جديث رافع بن خديج وغيره ـ: فقد جاءت مفسرة مبينة لنهي النبي : أنه لم يكن نهياً عما فعل هو والصحابة في عهده وبعده، بل الذي رخص فيه غير الذي نهى عنه. فعن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمّى لسيّد الأرض. قال: هما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وبما تصاب الأرض ويسلم ذلك؟ فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يـومئذ». رواه البخاري. وفي رواية له، قال: «كنا أكثر أهل المدينة حَقلاً. وكان أحدنا يكري أرضه. فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي على صحيح مسلم عن رافع قال: «كنا أكثر تحرج ذه، فنهينا عن ذلك. ولم ننه عن الورق». وفي صحيح مسلم عن رافع قال: «كنا أكثر أهل الأمصار حقلاً. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه أمل الورق فلم ينهنا». وفي مسلم أيضاً عن حنظلة بن قيس أهل الأمصار حقلاً. قال: كنا نكري الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لابأس به، إنما كان قال: «سالت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لابأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على عالما المناس وأقبال الجداول، وأشياء من الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الناس كراء إلاً المهدا، فيهلك هذا، فيها يكن للناس كراء إلاً هذا، فلم يكن للناس عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به».

فهذا رافع بن خديج - الذي عليه مدار الحديث - يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول الله على خود عند رسول الله على كراء إلا بنزرع مكان معين من الحقل. وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرَّموا نظيره في المضاربة. فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات.

وذلك أن الأصل في هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين. فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم، فحرَّمها الله الذي حرَّم الظلم على نفسه، وجعله محرَّماً على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقي الآخر تحت الخطر: لم يجز ولذلك حرَّم النبي على بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه. فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشريكين مكاناً معيناً خرجا عن موجب الشركة. فإن الشركة تقتضي الاشتراك في النباء. فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب، ودخله الخطر ومعنى القهار، كها ذكره رافع في قوله: «فربا أخرجت هذه ولم تخرج هذه» فيفوز أحدهما ويخيب الآخر. وهذا معنى القهار. وأخبر رافع «أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبي على إلا هذا» وأنه إنما زجر لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القهار، وأن النبي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود، لا إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة. وسأشير إن شاء الله إلى مثل ذلك في نهيه عن بيع الشهار حتى يبدو صلاحها، ورافع أعلم بنبي النبي على: عن أي شيء وقع؟ وهذا ـ والله أعلم ـ هو الذي انتهى عنه عبد الله بن عمر فإنه قال: لما حدثه رافع «قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على الأربعاء وبشيء من التبن» فينً أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معينً. وكان ابن عمر يفعله، الأبهم كانوا يفعلونه على عهد النبي على علمه النبي .

يدل على ذلك: أن ابن عمر كـان يروي حـديث معاملة خيـبر دائماً ويفتي بـه، ويفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء، وأهل بيته أيضاً بعد حديث رافع. فروى حـرب الكرمـاني قال: حدَّثنا إسحق بن إبراهيم بن راهويه حدَّثنا معتمر بن سليمان سمعت كليب بن وائل قال: «أتيت ابن عمر، فقلت: أتاني رجل له أرض وماء، وليس لـ ه بذر ولا بقر، فأخذتها بالنصف، فبذرت فيها بذري وعملت فيها ببقري فناصفته؟ قال: حسن، وقال: حدَّثنا ابن أخي حزم حدَّثنا يحيى بن سعيد حدَّثنا سعيد بن عبيد سمعت سالم بن عبد الله \_ وأتاه رجل \_ فقال: «الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول: أجيء ببذري وبقري وأعمـل أرضك. أخـرج الله منه فلك منه كذا ولي منه كذا؟ قال: لابـأس به، ونحن نصنعـه، وهكذا أخـبر أقارب رافع. ففي البخاري عن رافع قال: «حدّثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ فيها ينبت على الأربعاء أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض. فنهانا النبي ﷺ عن ذلك. فقيل لرافع: فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس بأس بالدينار والدرهم». وكان الـذي نهى عنه من ذلك ما لـو نـظر فيـه ذو الفهم بـالحـلال والحـرام لم يجـزه، لمـا فيـه من المخاطرة. وعن أسيد بن ظهير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف. ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع. وكان العيش إذ ذاك شديداً، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة. فأتانـا رافع بن حـديج فقال: ﴿إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليـدع» رواه أحمد وابن مـاجه. وروى أبـو داود قول النبي ﷺ، زاد أحمـد: «وينهاكم عن

المزابنة، والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل. فيأتيه الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. والقصارة ما سقط من السنبل، وهكذا أخبر سعد بن أبي قاص وجابر، فأخبر سعد: «أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله هي كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء مما حول البئر. فجاءوا رسول الله في فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله في أن يكروا ذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة، وأن النهي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله في بنصيب من القِصْرِي (١٠ ومن كذا. فقال رسول الله في من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه أو فليدعها، رواه مسلم.

فهؤلاء أصحاب النبي على الذين رووا عنه النهي قد أخبروا بالصورة التي نهى عنها، والعلة التي نهى من أجلها. وإذا كان قد جاء في بعض طرق الحديث «أنه نهى عن كراء المزارع» مطلقاً فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبي على «لا تكروا المزارع» فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه، وهم أعلم بمقصوده. وكما جاء مفسراً عنه «إنه رخص في غير ذلك الكراء» وكما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها. واللفظ وإن كان في نفسه مطلقاً فإنه إذا كان خطاباً لمعين في مثل الجواب عن سؤال، أو عقب حكاية حال ونحو ذلك: فإنه كثيراً ما يكون مقيداً بمثل حال المخاطب. كما لو قال المريض للطبيب: إن به حرارة. فقال له: لا تأكل الدسم. فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال.

وذلك: أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمًى معهود، أو حال يقتضيه: انصرف إليه. وإن كان نكرة، كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم، فإنها مطلقة في اللفظ، ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم. فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إلا كذلك الذي كانوا يفعلونه، ثم خوطبوا به: لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب التخصيص العرفي، كلفظ «الدابة» إذا كان معروفاً بينهم أنه الفرس، أو ذوات الحافر. فقال: لا تأتني بدابة: لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك ونهي النبي على لهم كان مقيداً بالعرف وبالسؤال. وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال: «دعاني رسول الله على فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها بما على الربيع، وعلى الأوسق من التمر والشعر، قال: لا تفعلوا. ازرعوها أو أُذرعُوها، أو أمسكوها».

فقـد صرح بأن النهي وقـع عها كـانوا يفعلونـه، وأما المـزارعة المحضـة: فلم يتنــاولهـا النهي، ولا ذكرها رافع وغيره فيـها يجوز من الكـراء، لأنها ــ والله أعـلم ــ عندهم جنس آخــر

<sup>(</sup>١) بوزن قبطي: ما يبقى من الحب في السنبل بعد دوسه.

غير الكراء المعتاد. فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة، إما عين وإما دين. فـإن كان ديناً في الذمة مضموناً فهو جائز. وكذلك إن كان عيناً من غير الزرع، وأما إن كان عيناً من الزرع لم يجز.

فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق، بل هو شركة محضة، إذ ليس جعل العامل مكترياً للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكترياً للعامل بالجزء الآخر، وإن كان من الناس من يسمّي هذا كراء أيضاً. فإنما هـو كراء بالمعني العام الذي تقدَّم بيانه. فأما الكراء الخاص الذي تكلّم به رافع وغيره فلا. ولهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز، وبين النوع الآخر الذي نهوا عنه، ولم يتعرَّض للشركة، لأنها جنس آخر.

بقي أن يقال: فقول النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، وإلاً فليمسكها» أُمَرَ ـ إذا لم يفعل واحداً من الزرع والمنيحة ـ أن يمسكها. وذلك يقتضي المنع من المؤاجرة ومن المزارعة كما تعدَّم.

فيقال: الأمر بهذا أمر ندب واستحباب، لا أمر إيجاب، أو كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عها اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كها أنه على لما نهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها «أهريقوا ما فيها، واكسروها». وقال في آنية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخُشنيُّ «إن وجدتم غيرها فيلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارْحَضُوها بالماء» وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاربها من المباح. كها قيل: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال» كها أنها أحياناً لا تترك المعصية إلا بتدريج، لا بتركها جملة.

فهذا يقع تارة، وهذا يقع تارة. ولهذا يوجد في سنة النبي على لمن للنفرة عن الطاعة: الرخصة له في أشياء يستغني بها عن المحرّم، ولمن وثق بإيمانه وصبره: النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل. ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره - من فعل المستحبات البدنية والمالية، كالخروج عن جميع ماله، مثل أبي بكر الصديق - ما لا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك، كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب، فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته. ثم قال «يذهب أحدكم فيخرج ماله، ثم يجلس كلًا على الناس»(۱).

يدلُّ على ذلك: ما قلَّمناه من رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك: «أن النبي ﷺ نهى عن المزارعة، وأصر بالمؤاجرة. وقال: لابأس بها». وما ذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص «أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين، وقال: اكروا بالذهب والفضة وكذلك فهمته الصحابة. فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه «لا بأس بكرائها بالذهب والفضة». وكذلك فقهاء الصحابة، كزيد بن ثابت وابن عباس. ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار. قال: قلت لطاوس: «لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنها. قال: أي عمرو، إن أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني \_ يعني ابن عباس \_ أن النبي ﷺ لم ينه عنها ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خـير له من أن يـأخذ عليـه خَرْجــاً معلوماً». وعن ابن عباس أيضاً: «أن رسول الله ﷺ لم يحرّم المزارعة، ولكن أمر أن يـرفق بعضهم ببعض». رواه مسلم مجملًا والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. فقد أخبر طاوس عن ابن عباس: أن النبي ﷺ إنما دعاهم إلى الأفضل، وهو التبرع، قال «وأنا أعينهم وأعطيهم» وأمر النبي على بالرفق الذي منه واجب، وهو ترك بالربا والغرر. ومنه مستحب، كالعارية والقرض. ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم أحق به. فقال: «لأن يمنح أحدكم أحاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً»، وقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها» فكان الأخ هو الممنوح. ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان عاملهم النبي ﷺ ولم يمنحهم، لا سيها والتبرع إنما يكون عن فضل غِنَى فمن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة، كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر، وكما كان الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى أرضهم، حيث عاملوا عليها المهاجرين. وقد تـوجب الشريعة التـبرُّع عند الحـاجة كـما نهاهم النبي ﷺ «عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافَّة التي دَفَّت، ليطَّعموا الجياع، لأن إطعامهم واجب. فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عيناً، كما نهاهم عن الادخار. فإن من نُهي عن الانتفاع بماله جاد ببذله. إذ لا يترك بطالًا. وقد ينهي النبي ﷺ، بـل الأئمة، عن بعض أنـواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهى كما نهاهم في بعض المغازي(١). وأما ما رواه جابر من نهيه ﷺ عن المخابرة: فهـذه هي المخابـرة التي نهي عنها. والــلام لتعريف العهد. ولم تكن المخابرة عندهم إلاّ ذلك.

يبين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال: «كنا لا نرى بـالخبر بـأساً حتى كـان عام أول. فزعم رافع أن النبي على نهى عنه، فتركناه من أجله النجي ابن عمر أن رافعاً روى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين قدر كلمتين أو ثلاثة.

النهي عن الخِبْر. وقد تقدَّم معنى حديث رافع. قال أبو عبيد: الخِبر ـ بكسر الخاء ـ بمعنى المخابرة. والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع، وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمَّى الأكَّار خبيراً لأنه يخابر على الأرض، والمخابرة: هي المؤاكرة.

وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر، لأن رسول الله على أقرها في أيديهم على النصف، فقيل: خابرهم، أي عاملهم في خيبر. وليس هذا بشيء، فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط، بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته. وإنما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر. وقد فسرًا ما كانوا يفعلونه. والخيبر: هو الفلاح، سمّي بذلك لأنه يُخبر الأرض.

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة، فقالوا: المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من المال، والمزارعة على أن يكون البذر من المالك. قالوا: والنبي على نهى عن المخابرة لا المزارعة.

وهذا أيضاً ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبي على الصحيح من أنه «نهى عن المزارعة» كما «نهى عن المخابرة» وكما «نهى عن كراء الأرض» وهذه الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه، وإنما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظاً وفعلاً، ولأجل القرينة اللفظية وهي لام العهد وسؤال السائل، وإلا فقد نقل أهل اللغة أن المخابرة هي المزارعة. والاشتقاق يدل على ذلك.

## فصل

والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك. وقالوا: هذه في المزارعة. فأما إن كان البذر من العامل لم يجز. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه وأصحاب مالك والشافعي، حيث يجوزون المزارعة. وحجة هؤلاء: قياسها على المضاربة، وبذلك احتج أحمد أيضاً. قال الكرماني: قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع؟ قال: لابأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة.

ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع، كما أن المال هو أصل الربح. فلا بدُّ أن يكون البذر ممن له الأصل، ليكون من أحدهما العمل، ومن الآخر الأصل.

والرواية الثانية عنه: لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون البذر من العامل، وقد نقل عنه جماهير أصحابه \_ أكثر من عشرين نفساً \_ أنه يجوز أن يكري أرضه بالثلث والربع، كما عامل النبي على أهل خيبر.

فقالت طائفة من أصحابه \_ كالقاضي أبي يعلى \_ إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره

بجزء من الزرع للمالك، فإن كان على وجه الإجارة جاز، وإن كان على وجه المزارعة لم يجز. وجعلوا هذا التفريق تقريراً لنصوصه، لأنهم رأوا في عامة نصوصه صرائح كثيرة جداً في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها، ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم، من أنه لا يجوز في المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضاربة، ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة وباب الإجارة.

وقال آخرون ـ منهم أبو الخطاب ـ معنى قوله في رواية الجماعة «يجوز كراء الأرض ببعض الخارج منها» أراد به: المزارعة والعمل من الأكار، قال أبو الخطاب ومتبعوه: فعلى هذه الرواية: إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منها، وإن كان من صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل بما شرط له، قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه، ببذره، وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط.

وما قالمه هؤلاء من أن نصه على المكاري ببعض الخارج هو المزارعة، على أن يبذر الأكار: هو الصحيح، ولا يحتمل الفقه إلا هذا، وأن يكون نفسه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى. وجواز هذه المعاملة مطلقاً هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثراً ونظراً. وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه، واختيار طائفة من أصحابه.

والقول الأول: قول من اشترط أن يبذر رب الأرض، وقول من فرق بين أن يكون إجارة أو مزارعة: هو في الضعف نظير من سوَّى بين الإجارة الخاصة والمزارعة، أو أضعف.

أما بيان نص أحمد: فهو أنه إنما جوز المؤاجرة ببعض الـزرع، استدلالاً بقصـة معاملة النبي ﷺ لأهل خيبر، ومعاملته لهم إنما كانت مزارعة لم تكن بلفظ الإجارة. فمن الممتنع أن أحمد لا يجوز ما فعله النبي ﷺ إلاً بلفظ الإجارة، ويمنع فعله باللفظ المشهور.

وأيضاً فقد ثبت في الصحيح «أن النبي على شارط أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم» كما تقدّم، ولم يدفع إليهم النبي على بذراً، فإذا كانت المعاملة التي فعلها النبي على المزارعة، ثم يقيس عليها إذا كانت بلفظ الإجارة، ثم يمنع الأصل الذي احتج به من المزارعة التي بذر فيها العامل؟ والنبي على قد قال لليهود: «نقركم فيها ما أقركم الله» لم يشترط مدة معلومة، حتى يقال: كانت إجارة لازمة، لكن أحمد حيث قال: \_ في إحدى الروايتين \_ إنه يشترط كون البذر من المالك. فإنما قاله متابعة لمن أوجبه قياساً على المضاربة، وإذا أفتى العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح، ثم لما أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالاً بمزارعة خيبر، فلا بدًّ أن يكون في خيبر كان البذر عنده من العامل، وإلاً لم يصح الاستدلال. فإن فرضنا أن أحمد فرَّق بين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين المزارعة ببذر العامل، كما فرَّق بينها طائفة من أصحابه، فمستند هذا الفرق ليس مأخذاً شرعياً. فإن العامل، كما فرَّق بينها طائفة من أصحابه، فمستند هذا الفرق ليس مأخذاً شرعياً. فإن

أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود بحمد العبارات بيراه طائفة من أصحاب الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة، ويمنعونها بلفظ المزارعة، وكذلك يجوزون بيع ما في الذمة بيعاً حالاً بلفظ البيع، ويمنعونه بلفظ السلم، لأنه يصير سلماً حالاً، ونصوص أحمد وأصوله تأبي هذا، كما قدمناه عنه في مسألة صيغ العقود. فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يُحمل على الألفاظ، كما شهد به أجوبته في الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات، وإن كان هو قد فرَّق بينها، كما فرَّق طائفة من أصحابه، فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحة، كالرواية المانعة من الأمرين.

وأما الدليل على جواز ذلك: فالسنة والإجماع والقياس.

أما السنة: فيا تقدم من معاملة النبي و للهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم بذراً، ولما عامل المهاجرون والأنصار على أن البذر من عندهم، قال حرب الكرماني: حدّثنا محمد بن نصر حدّثنا حسّان بن إبراهيم عن حمّاد بن سلمة عن يحيى بن سعد عن إسهاعيل بن حكيم: «أن عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فدك وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن مُنية، فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث، وأعطى البياض - يعني بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر، فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر، ولهم الشطر» فهذا عمر رضي الله عنه ويعلى بن مُنية عامله، صاحب رسول الله ولا قد عمل في خلافته يتجويز كلا الأمرين: أن يكون البذر من رب الأرض، وأن يكون من العامل. وقال حرب: حدّثنا أبو معن، حدّثنا مؤمل، حدّثنا سفيان عن الحارث بن حَصيرة الأزدي عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع بن عارب قال: «جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: أرض أخذتها أرضاً فعمل فيها وفعل، فدعاه فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها كري أنهارها وأعمرها وأزرعها. فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف، فقال: لا بأس بهذا» "كفظاهره: أن البذر من عنده، ولم ينهه علي عن ذلك، ويكفي إطلاق سؤاله، وإطلاق على الجواب.

وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركة، ليست من الإجارة الخاصة. وإن جعلت إجارة فهي من الإجارة العامة التي تدخل فيها الجعالة، والسبق والرمي. وعلى التقديرين: فيجوز أن يكون البذر منها. وذلك أن البذر في المزارعة ليس من الأصول التي ترجع إلى ربها، كالثمن في المضاربة، بل البذر يتلف كها تتلف المنافع، وإنما ترجع الأرض أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال، لكان الواجب أن

<sup>(</sup>١) علقه البخاري في باب المزارعة بالشطر. ووصله ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في باب المزارعة، ووصله ابن أبي شيبة.

يرجع مثله إلى مخرجه، ثم يقتسان الفضل، وليس الأمر كذلك، بل يشتركان في جميع الزرع. فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هي الأرض بمائها وهوائها، وبدن العامل والبقر واكتراء الحرث والبقر يذهب كها تذهب المنافع، وكها تذهب أجزاء من الماء والهواء والمراب، فيستحيل زرعاً. والله سبحانه يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء كها يخلق الخيوان من ماء الأبوين، بل ما يستحيل في الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل من الحب، والحب يستحيل فلا يبقى، بل يفلقه الله ويحيله كها يحيل أجزاء الماء والهواء، وكها يحيل المني وسائر مخلوقاته من الحيوان، والمعدن والنبات، وقع ما وقع من رأي كثير من الفقهاء (۱)، اعتقدوا أن الحب والنوى في الزرع والشجر: هو الأصل، والباقي تبع، كثير من الفقهاء في مواضع بأن يكون الزرع والشجر لرب النوى والحب مع قلة قيمته، ولرب الأرض أجرة أرضه.

والنبي ﷺ إنما قضي بضد هذا، حيث قال: «من زرع في أرض قــوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» فأخذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهـذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس، وأنه من صور الاستحسان، وهذا لما انعقد في نفسه من القياس المتقدم وهو أن الزرع تبع للبذر، والشجـر: تبع للنـوى. وما جـاءت به السنّـة هو القياس الصحيح الذي تدلُّ عليه الفطرة. فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء. ولهذا تبع الولد الأدمى أمه في الحرية والرق دون أبيه، ويكون جنين البهيم لمالك الأم، دون مالك الفحل الذي نما عن عُسْبه. وذلك لأن الأجزاء التي استمـدها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدها من الأب. وإنما للأب حق الابتداء فقط، ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعاً. وكذلك الحب والنوى. فإن الأجزاء التي خلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواء. وقد يؤثر ذلك في الأرض فيتضعف بـالزرع فيهـا، لكن لما كـانت هذه الأجزاء تستخلف دائمًا \_ فإن الله سبحانه لا يزال يمدّ الأرض بالماء والهواء وبالتراب، إما مستحيلًا من غيره، وإما بالموجود، ولا يؤثر في الأرض نقص الأجزاء المترابية شيئاً، إما للخلف بالاستحالة، وإما للكثرة ـ لهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض في معني المنافع، بخلاف الحب والنوى الملقى فيها. فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا يعوض عنها، لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل فقط. فإن العامل هو وبقره لا بدّ لـه مدة العمـل من قوت وعلف يذهب أيضاً، ورب الأرض لا يحتاج إلى مثل ذلك. ولـذلك اتفقـوا على أن البذر لا يرجع إلى ربه كما يرجع في القراض، ولو جرى عندهم مجرى الأصول لرجع.

فقد تبينً أن هذه المعاملة اشتملت على ثلاثة أشياء: أصول باقية، وهي الأرض وبدن العامل والبقر والحديد. ومنافع فانية، وأجزاء فانية أيضاً، وهي البذر وبعض أجزاء الأرض

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

وبعض أجزاء العامل وبقره. فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية سواء. فتكون الخيرة إليها فيمن يبذل هذه الأجزاء، ويشتركان على أي وجه شاءا. ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه النبي على من أنواع الغرر أو الربا وأكل المال بالباطل. ولهذا جوز أحمد سائر أنواع المشاركات التي تشبه المساقاة والمزارعة، مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما إلى من يعمل عليها والأجرة بينها.

## فصل

وهذا الذي ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب فإنك تجد كثيراً بمن تكلّم في هذه الأمور إما أن يتمسّك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة، أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي. فرضي الله عن أحمد حيث يقول: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل، والقياس»، وقال أيضاً: «أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس»، ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يكن اتباعه ألبتة.

ومن هذا الباب: بيع الديون، دين السلم وغيره، وأنـواع من الصلح والوكـالة وغـير ذلك. ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبواباً لذكرنا أنواعاً من هذا.

## فصل

القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها، فيها يحلّ منها ويحرّم، وما يصحّ منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً.

والذي يمكن ضبطه فيها قولان، أحدهما: أن يقال: الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا. وكثير من أصول الشافعي وطائفة من أصول أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلِّل أحياناً بطلان العقد بكونه لم يبرد فيه أثير ولا قياس. كها قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد، ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. أما أهل الظاهر فلم يصحِّحوا لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله، وطردوا ذلك طرداً جارياً. لكن خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم.

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه يصحح في العقود شروطاً يخالف مقتضاها في المطلق. وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه. ولهذا أبطل أن يشترط في البيع خيار، ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال. ولهذا منع بيع العين

المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة، لأن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة، أو عتق العبد المبيع أو الانتفاع به، أو أن يشترط المشتري بقاء الثمر على الشجر وسائر الشروط التي يبطلها غيره. ولم يصحح في النكاح شرطاً أصلا، لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ. ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار أو نحوهما. ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقاً. وإنما صحّح أبو حنيفة خيار الثلاثة الأيام للأثر، وهو عنده موضع استحسان.

والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص. فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث، ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع، حتى منع الإجارة المؤخرة، لأن موجبها وهو القبض لا يلي العقد، ولا يجوز أيضاً ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلا العتق، لما فيه من السنة والمعنى، لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع، كبيع العين المؤجَّرة على الصحيح في مذهبه، وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء ونحو ذلك. ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض، ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدها، ولا أن يتزوج عليها ولا يتسرًى، ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه، كالجمال ونحوه. وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار، وانفساخه بالشروط التي تنافيه، كاشتراط الأجل والطلاق ونكاح الشغار. بخلاف فساد المهر ونحوه.

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثني الشافعي، كالخيار أكثر من ثـلاث، وكاستثناء البائـع منفعة المبيع، واشتراط المرأة على زوجها أن لا ينقلها ولا يزاحمها بغيرها، ونحـو ذلك من المصالح. فيقـولون: كـل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل. إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين.

وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي. فقد يوافقونه في الأصل، ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى، كما قد يوافق هو أبا حنيفة في الأصل، ويستثنى أكثر مما يستثنى للمعارض.

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر، ويتوسَّعون في الشروط أكثر منهم، لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم، ورسول الله على جائشة النبي فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلاً أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي

غلان فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله على في الناس. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق»، وفي رواية للبخاري: «اشتريا فاعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي الله السولاء لمن أعتق. وإن اشترطوا مائمة شرط». وفي لفظ: «شرط الله أحق وأوثق». وفي الصحيحين «عن عبد الله بن عمر: «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكم على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله على فقال لا يمنعنك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق». وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها. فأبي أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله على فقال: لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق».

ولهم من هذا الحديث حجتان.

إحداهما: قوله: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهوباطل». فكل شرط ليس في القرآن، ولا في الحديث، ولا في الإجماع: فليس في كتاب الله، بخلاف ما كان في السنّة، أو في الإجماع. فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنّة والإجماع.

ومن قال بالقياس ـ وهم الجمهور ـ قالوا: إذا دلَّ على صحته القياس المدلـول عليه بالسنّة، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله:

والحجة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط اللولاء، لأن العلة فيه: كونه نحالفاً لقتضى العقد. وذلك: لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع. ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي - في أحد القولين - لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطاً يخالف مقتضاها. فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر، متابعة لعبد الله بن عمر، كان ينكر الاشتراط في الحج. ويقول: «أليس حسبكم سنة نبيكم؟» وقد استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: ﴿ وليوم أكملت لكم دينكم ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله: ﴿ ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قالوا: فالشروط والعقود التي لم تشرع تعدّ لحدود الله، وزيادة في الدين.

وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلَّت النصوص على جوازها بالعموم أو بـالخصوص قالوا: ذلك منسوخ. كما قالمه بعضهم في شروط النبي ﷺ مع المشركين عام الحديبية. أو قالوا: هذا عام أو مطلق. فيخص بالشرط الذي في كتاب الله.

واحتجوا أيضاً بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك: «أن النبي عن بيع وشرط» وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء. وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. وأجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاً، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك: شرط صحيح.

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله، نصاً أو قياساً، عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه.

وعامة ما يصحِّحه أحمد من العقود والشروط فيها يشتبه بدليل خاص من أشر أو قياس، لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعاً من الصحة، ولا يعارض ذلك بكونه شرطاً يخالف مقتضى العقد، أو لم يرد به نص. وكان قد بلغه في العقود والشروط من الأثار عن النبي على والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأثمة. فقال بذلك وبما في معناه قياساً عليه، وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص: فقد يضعفه أو يضعف دلالته. وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس. وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط، كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقاً، فهالك يجوزه بقدر الحاجة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يجوز شرط الخيار في النكاح أيضاً. ويجوزه ابن حامد وغيره في الضان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود، واشتراط قدر واثد على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط، والنقص منه بالشرط ما لم يتضمًّن نخالفة الشرع. كما سأذكره إن شاء الله.

فيجوز للبائع أن يستثني بعض منفعة المبيع، كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك، إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك الغير، اتباعاً لحديث جابر لما باع النبي عليه واستثنى ظهره إلى المدينة.

ويجوز أبضاً للمعتق أن يستثني خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما، اتباعاً لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبي ﷺ ما عاش.

ويجوز ـ على عامة أقواله ـ: أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. كما في حديث صفية. وكما فعله أنس بن مالك وغيره، وإن لم ترض المرأة، كأنه اعتقها واستثنى منفعة البضع، لكنه استثناها بالنكاح، إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز، بخلاف منفعة الخدمة.

ويجوز أيضاً للواقف إذا وقف شيئاً أن يستثني منفعته وغلته جميعها لنفسه مدة حياته. كما روي عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وروي فيه حديث مرسل عن النبي ﷺ. وهل يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان.

ويجوز أيضاً على قياس قوله ـ استثناء بعض المنفعة في العين الموهوبة، والصداق وفدية الخلع، والصلح عن القصاص ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك، سواء كان بإسقاط كالعتق، أو بتمليك بعوض كالبيع. أو بغير عوض كالهبة.

ويجوِّز أحمد أيضاً في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: وإن أحقَّ الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج». ومن قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضي أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة. وهذا مخالف لقول من يصحِّح الشروط في البيع دون النكاح. فيجوِّز أحمد أن تستثني المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق، فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها. وتزيد على ما يملكه بالإطلاق، فتشترط أن تكون مخلية به، فلا يتزوَّج عليها ولا يتسرَّى.

ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصحّحة عند طائفة من أصحابه - أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة ، كاليسار والجهال ونحو ذلك . ويملك الفسخ بفواته . وهو من أشد الناس قولاً بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب . كما لو تزوّج عليها وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، وبالتدليس كما لو ظنّها حرّة فظهرت أمة ، وبالخلف بالصفة على الصحيح . كما لو شرط الزوج أن له مالاً فظهر بخلاف ما ذكر . وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت واشتراط الطلاق . وهل يبطل بفساد المهر كالخمر والميتة ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان . إحداهما: نعم كنكاح الشغار . وهو والشافعي .

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلاً أو تركاً في المبيع مما هو مقصود للبائع، أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخري أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق. وقد يروى ذلك عنه، لكن الأول أكثر في كلامه. ففي جامع الخلال عن أبي طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرًى بها: تكون جارية نفيسة يجب أهلها أن يتسرًى بها، ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به، ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط، لأن ابن مسعود قال لرجل «لا تقربنها ولأحد فيها شرط» وقال حنبل: حدّثنا عفّان، حدّثنا حاد بن سلمة عن محمد بن السحق عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة «أن ابن مسعود اشترى جارية من

امرأته، وشرط لها: إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط». وقال حنبل: قال عمي «كل شرط في فرج فهو على هذا» والشرط الواحد في البيع جائز، إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها، لأنه شرط لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. وقال الكرماني سألت أحمد عن رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن، فلا يقربها. يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب، حين قال لعبد الله بن مسعود.

فقد نصَّ في غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلاَّ ردها إلى البائع بالثمن الأول كالمقابلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط، وربما تأولوا قوله «جائز» أي العقد جائز. وبقية نصوصه تصرح بأن مراده «الشرط» أيضاً. واتبع في ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة. وكذلك اشتراط المبيع فلا يبيعه، ولا يهبه، أو يَتسرَّاها ونحو ذلك، مما فيه تعيين لمصرف واحد كما روى عمر بن شبة في أخبار عثمان: «أنه اشترى من صهيب داراً وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده».

وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جـاز بالإجمـاع استثناء بعض المبيع، وجوَّز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه، جوَّز أيضاً استثناء بعض التصرفات.

وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، قيل له: أيتافي مقتضى العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقاً؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني: لم يسلم له، وإنما المحذور: أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافى.

أما الكتاب: فقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، والعقود هي العهود. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتِم فَاعْدِلُوا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ﴾ [الأسراء: ٣٤]، [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسْمُولا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَد كَانُوا عَلَمَدُوا الله مِن قَبلُ لا يُولّونَ الأَدْبَار. وكان عَهدُ الله مَسْمُولاً ﴾ [الأحزاب: ١٥]، فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه، بدليل قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَلَمَ الله قد أمر مِن قَبلُ ﴾ فدلً على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد، كالنذر والبيع، وإنما أمر بالوفاء به، ولهذا قرنه بالصدق في قوله: ﴿ وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرِبِي وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوا ﴾ [الأنعام: ١٤٢]، لأن

العدل في القول خبر يتعلَّق بالمـاضي والحـاضر، والـوفـاء بـالعهـد يكــون في القــول المتعلَّق بالمستقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مِّنْ عَاهَـٰدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَـامَنْ فَصْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُـونَنَّ مِنَّ الصَّالِينَ، فَلمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلوا بِه وَتولُّوا وَهُم معْرِضُونَ. فأعَقَبَهُمْ نِفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقُوْنَهُ بَمَا أَخَلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبما كانوا يكذِّبونَ ﴾ [التوبة: ٧٥]، وقـال سبحانـه ﴿وَاتَّقُوا اللهِ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١]، قال المفسرون ـ كالضحاك وغـيره ـ تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدون. وذلك: لأن كل واحد من المتعاقدين يـطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك، أو مال أو نفع ونحو ذلك. وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة: كالرحم، والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر، وولايـة مال اليتيم ونحـو ذلك. وقـال سبحانـه: ﴿وَأُوفُوا بِعَهَـدُ اللَّهِ إِذًا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غَرّْلها من بعد قوة أنكأتــًا تتخذون أيمـــانكم دَخَلا بينكُم﴾ [النحل: ٩١، ٩١]، والأيمان: جمع يمين، وكل عقد فإنه يمـين. قيل: سمّي بـذلك، لأنهم كانوا يعقدونه بِالمصافحة باليمين، يدل على ذلك قوله ﴿ إِلَّا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصـوكم شيئاً، ولم يـظاهروا عليكم أحـداً، فأتمـوا إليهم عهـدهم إلى مـدتهم إن الله يحب المتقين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فـإن تابـوا وأقامـوا الصلاة وآتـوا الزكـاة فخلُّوا سبيلهم. إنَّ الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قُوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلَّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلَّا ولا ذمة؟﴾ [التوبـة: ٤ ـ ٨]، والإلُّ: هو القـرابة. والذمة: العهد وهما المذكوران في قوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهُ وَالْأَرْحَامِ﴾ [النساء: ١]، إلى قوله: ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلَّا ولا ذمة ﴾ [التوبة: ١٠]، فذمَّهم الله على قطيعة الرحم ونقض الذمة، إلى قوله: ﴿ وَإِنْ نَكُنُوا أَيَّانِهُمْ مِنْ بَعْدُ عَهْدُهُم ﴾ [التُّوبة: ١٢]، وهذه نزلت في كفَّار مكة لما صالحهم النبي ﷺ عام الحديبية. ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر عـلى خزاعـة، وأما قوله سبحانه: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ [التوبة: ١]، فتلك عهود جائزة، لا لازمة فإنها كانت مطلقة. وكان مخيِّراً بين إمضائها ونقضها، كالوكالة ونحوها، ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنــة لا تصلح إلًّا مؤقتة: فقــولـه ـ مع أنه مخالف لأصول أحمد ـ يردّه القرآن، وتردّه سنّة رسول الله ﷺ في أكثر المعاهـدين، فإنه لم يوقت معهم وقتاً. فأما من كان عهدِه موقتاً فلم يبح له نقضه بدليل قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين ﴾ [التوبة: ٤]، وقال: ﴿إِلَّا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام

فها استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين﴾ [التوبة: ٧]، وقال: ﴿وَإِمَا تَخَافَنُ مِنْ قوم خيانة فانْبِدُّ إليهم على سواء ﴾ [الأنفال: ٥٨]، فإنما أباح النبذ عند ظهور إمارات الخيانة، لأن المحذور من جهتهم، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَا لَا تفعلون؟ ﴾ [الصف: ٢]، وجاء أيضاً في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري «إن في القرآن الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينِ آمنُوا لِمُ تقولُونَ مَا لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة ﴾ وقال تعالى: ﴿والـذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ في سورتي المؤمنون والمعارج. وهذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله: ﴿إِنَّ الإِنسانُ خَلَقَ هَلُوعًا، إذا مسه الشر جَزوعًا، وإذا مسه الخير منوعًا، إلَّا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. واللذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون، إلاَّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٣٢]، وهذا يقتضي وجـوب ذلـك، لأنـه لم يستثن من المذموم إلاَّ من اتصف بجميع ذلك. ولهذا لم يذكر فيها إلَّا ما هو واجب، وكذلك في سورة المؤمنين قال في أولها ﴿ أُولِنُكُ هُمُ الْـوَارِثُونَ ، الَّـذِينَ يَرِثُـونَ الفَردُوسُ هُمْ فِيهَا خالـدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠، ١١]، فمن لم يتصف جذه الصفات يكن من الوارثين، لأن ظاهر الآية الحصر، فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصر، ومن لم يكن من وارثى الجنة كان معرَّضاً للعقوبة، إلَّا أن يعفو الله عنه، وإذا كانت رعاية العهـد واجبة فرعايته: هي الوفاء به، ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبي ﷺ ضدَّ ذلك صفة المنافق في قـوله: «إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» وعنه «كان على خلق من نفاق»، فطبع المؤمن ليس الخيانة ولا الكذب، وما زالوا يـوصون بصـدق الحديث وأداء الأمانة. وهذا عام. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَضُلُ بِهُ إِلَّا الْفَاسَقِينَ. الذِّينِ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧]، فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما أمر الله بصلته، لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الـذي عقده المرء باختياره. وقالَ أيضاً: ﴿الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والـذين صبروا ابتغـاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرأ وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى المدار، جنات عمدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والمسلائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) [الرعد: ٢٠ ـ ٢٥]، وقال: ﴿أُوكِلُّهَا عَاهِدُوا عَهِداً نَبِذُهُ فَرِيقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون [البقرة: ١٠٠]، وقال: ﴿ولكن البرَّ مَنْ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والبقرة: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار يُوَدّه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائماً، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين [آل عمران: ٧٥، ٢٦]، وقال: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والل عمران: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك يبينُ الله لكم آياته لعلّكم تشكرون [المائدة: ٨٩].

والأحاديث في هذا كثيرة، مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي على قال: «لكل غادر لواء عند آستِه يوم القيامة». وفي رواية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة». وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: «كان رسول الله على إذا أمَّر أميراً على جيش أو سَرِيَّة أوصاه في خاصته بتقوى الله، وفيمن معه من المسلمين خيراً» ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا، ولا تغذروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم الغلول.

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب لمّا سأله هرقىل عن صفة النبي ﷺ: «هل يغدر؟ فقال: لا يغدر، ونحن معه في مدة لا ندري ما هـو صانع فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً إلاّ هذه الكلمة. وقال هرقل في جوابه: سألتك: هـل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين.

وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر «أن رسول الله على قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج» فدلً على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها.

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي، ثم غدر. ورجل باع حراً، ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» فذمّ الغادر. وكل من شرط شرطاً ثم نقضه فقد غدر.

فقد جاء الكتاب والسنّة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك.

ولما كان الأصل فيها الحظر والفساد، إلا ما أباحه الشرع: لم يجز أن يؤمر بها مطلقاً ويذم من نقضها وغدر مطلقاً، كما أن قتل النفس لما كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح، بخلاف ما كان جنسه واجباً، كالصلاة والزكاة، فإنه يؤمر به مطلقاً. وإن كان لذلك شروط وموانع فينهى عن الصلاة بغير طهارة، وعن الصدقة بما يضر النفس ونحو ذلك. وكذلك الصدق في الحديث مأمور به، وإن كان قد يحرم الصدق أحياناً لعارض، ويجب السكوت أو التعريض.

وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به: علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلاً ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده. ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود، دلً على أن الأصل فيها الصحة والإباحة.

وقد روى أبو داود والدارقطني من حديث سليهان بن بـلال، حدَّثنا كثير بن زيـد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قـال رسول الله ﷺ: «الصلح جـائز بـين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرَّم حلالًا، والمسلمون على شروطهم». وكثير بن زيد قـال يحيى بن معين في رواية: هو ثقة. وضعفه في رواية أخرى.

وقد روى الترمذي والبزار من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله على قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحل حراماً» قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وروى ابن ماجه منه الفصل الأول، لكن كثير بن عمرو ضعفه الجهاعة. وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث به فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «الناس على شروطهم ما وافق الحق» وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً.

وهذا المعنى هو الـذي يشهد لـه الكتاب والسنّة، وهو حقيقة المذهب، فـإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرَّمه الله ولا يحرِّم ما أباحـه الله. فإن شرطـه حينئذِ يكـون مبطلًا لحكم

الله وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله، وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه. فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً، وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع، وكل شرط صحيح فلا بدَّ أن يفيد وجوب ما لم يكن واجباً. فإن المتبايعين يجب لكل منها على الآخر من الاقباض ما لم يكن واجباً ويباح أيضاً لكل منها ما لم يكن حراماً. وكذلك كل من أيضاً لكل منها ما لم يكن حراماً. وكذلك كل من المتاجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهناً، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، فإنه يجب، ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك.

وهـذا المعنى هو الـذي أوهم من اعتقد أن الأصـل فساد الشروط، قـال: لأنها إما أن تبيح حراماً، أو تحرِّم حـلالًا، أو توجب سـاقطاً، أو تسقط واجبـاً، وذلك لا يجـوز إلَّا بإذن الشارع. وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقض، وليس كذلك، بل كل ما كان حراماً بدون الشرط: فالشرط لا يبيحه، كالربا وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، فـإن الله حرَّم الـوطء إلَّا بملك نكاح، أو ملك يمـين، فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة، فإنه جائز، وكذلك الولاء، فقد «نهي النبي عليه عن بيع الولاء وعن هبته» وجعل الله الـولاء كالنسب، يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. وقال ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه، أو تـولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا، وأبطل الله ما كانوا عليه في الجاهلية من تبني الرجل ابن غيره، وانتساب المعتق إلى غير مولاه. فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط، فبلا يبيح الشرط منه ما كان حراماً، وأما ما كان مباحاً بدون الشرط: فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء. فإن الرجل لـه أن يعطى المرأة، وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار، ونحو ذلك، فـإذا شرطه صـار واجباً، وإذا وجب فقد حرمت() المطالبة التي كانت حلالًا بـدونه، لأن المطالبة لم تكن حـلالًا مع عـدم الشرط. فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقاً فيها كان حـــلالًا وحرامــاً مطلقــاً فالشرط لا يغره.

وأما ما أباحه الله في حال مخصوصة ولم يبحه مطلقاً، فإذا حوله الشرط عن تلك الحال لم يكن الشرط قد حرَّم ما أحلَّه الله، وكذلك ما حرَّمه الله في حال مخصوصة، ولم يحرِّمه مطلقاً: لم يكن الشرط قد أباح ما حرَّمه الله، وإن كان بدون الشرط يستصحب حكم الإباحة والتحريم، لكن فرَّق بين ثبوت الإباحة والتحريم بالخطاب، وبين ثبوته بمجرَّد الاستصحاب.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين: ولعله (وجبت).

فالعقد والشرط يرفع مـوجب الاستصحاب، لكن لا يـرفع مـا أوجبه كـلام الشارع. وآثار الصحابة توافق ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: «مقطع الحقوق عند الشروط».

وأما الاعتبار فمن وجوه. أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل ذلك على التحريم، كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم. وقوله: ﴿وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم﴾ [الأنعام: ١١٩]، عام في الأعيان والأفعال، وإذا لم يكن حراماً لم تكن فاسدة وكانت صحيحة.

وأيضاً فليس في الشرع ما يـدل على تحريم جنس العقود والشروط، إلا ما ثبت حله بعينه، وسنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة، وأن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. فبكون فعلها إما حلالاً وإما عفواً، كالأعيان التي لم تحرم.

وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة، والاستصحاب العقلي، وانتفاء الحكم لانتفاء دليله، فإنه يستدل به على عدم تحريم العقود والشروط فيها، سواء سمّي ذلك حلالاً أو عفواً على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم، فإن ما ذكره الله في القرآن من ذمّ الكفّار على التحريم بغير شرع: منه ما سببه تحريم الأعيان، ومنه ما سببه تحريم الأفعال. كما كانوا يحرِّمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكم أحمسياً ويأمرونه بالتعرِّي، إلا أن يعيره أحسي ثوبه، ويحرِّمون عليه الدخول تحت سقف، كما كان الأنصار يحرِّمون إتيان الرجل امرأته في فرجها إذا كانت مجنبة، ويحرِّمون الطواف بالصفا والمروة، وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التي عقدوها بلا شرع. فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلاً ما اشتمل على محرَّم.

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرَّمة، وإن لم يثبت حلها بشرع خاص، كالعهود التي عقدوها في الجاهلية وأمر بالوفاء بها، وقد نبَّهنا على هذه القاعدة فيها تقدَّم، وذكرنا أنه لا يشرّع إلاَّ ما شرَّعه الله ولا يحرّم إلاَّ ما حرّمه الله لأن الله ذمّ المشركين الـذين شرّعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرّموا ما لم يحرّمه الله. فإذا حرَّمنا العقود والشروط التي تجري بين الناس في معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي، كنا محرَّمين ما لم يحرِّمه الله بخلاف العقود التي تتضمن شرع دين لم يأذن به الله. فإن الله قد حرَّم أن يشرع من الدين ما لم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلاَّ بشرع الله، ولا يحرم عادة إلاَّ بتحريم الله، والعقود في المعاملات هي من العادات يفعلها المسلم والكافر، وإن كان فيها قربة من وجه آخر، فليست من العبادات التي يفتقر فيها إلى شرع، كالعتق والصدقة.

فإن قيل: العقود تغير مـا كان مشروعـاً، لأن ملك البضع أو المـال إذا كان ثـابتاً عـلى

حاں، فعقد عقداً أزاله عن تلك الحال: فقد غيّر ما كـان مشروعاً، بخـلاف الأعيان التي لم تحرّم، فإنه لا يعتبر في إباحتها.

فيقال: لا فرق بينهما. وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكاً لشخص أو لا تكون. فإن كانت ملكاً فانتقالها بالبيع إلى غيره لا يغيرها، وهو من باب العقود. وإن لم تكن ملكاً فملكها بالاستيلاء ونحوه: هو فعل من الأفعال مغير لحكمها، بمنزلة العقود.

وأيضاً فإنها قبل الزكاة محرمة. فالزكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال. فكها أن أفعالنا في الأعيان من الأخذ والزكاة: الأصل فيه الحل، وإن غيَّر حكم العين. فكذلك أفعالنا في الأملاك في العقود ونحوها: الأصل فيها الحل، وإن غيَّرت حكم الملك.

وسبب ذلك: أن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح، نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، لم يثبته ابتداء. كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرَّمات المبتدأة. فإذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم، ولم يحرم الشارع علينا رفعه: لم يحرّم علينا رفعه. فمن اشترى عيناً فالشارع أحلها له وحرَّمها على غيره، لإثباته سبب ذلك، وهو الملك الثابت بالبيع. وما لم يحرِّم الشارع عليه رفع ذلك، فله أن يرفع ما أثبته على أي وجه أحب، ما لم يحرِّمه الشارع عليه. كمن أعطى رجلًا مالاً: فالأصل أن لا يحرِّم عليه التصرف فيه. وإن كان مزيلاً للملك الذي أثبته المعطي ما لم يمنع مانع. وهذا نكته المسألة التي يتبين بها مأخذها، وهو أن الأحكام الجزئية شرعاً كلياً، مثل قوله: ﴿وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقوله: ﴿وَأُحلَّ لله البيع المعين أو لم يوجد. فإذا وجد بيع معينً لكم ما وراء ذلكم ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء؛ والنساء: المنت ملكاً معيناً. فهذا المعين سببه فعل العبد. فإذا رفعه العبد فإنما رفع ما أثبته هو بفعله، لا ما أثبته الله من الحكم الجزئي، إنما هو تابع لفعل العبد سببه فقط، لأن الشارع أثبته التداء.

وإنما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الأحكام. وليس كذلك. فإن الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته وهو الشارع. وأما هذا المعين فإنما ثبت، لأن العبد أدخله في المطلق، فإدخاله في المطلق إليه، فكذلك إخراجه. إذ الشارع لم يحكم عليه في المعين بحكم قط، مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه، أو هَبْه أو لا تبهه، وإنما حكمه على المعلق الذي إذا أدخل فيه المعين حكم على المعين.

فتدبر هذا، وفرق بين تغيير الحكم المعين الخاص الذي أثبته العبد بإدخاله في المطلق، وبين تغيير الحكم العام الذي أثبته الشارع عند وجود سببه من العبد. وإذا ظهـر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرَّمه الشارع، فإنما وجب الوفاء بها لإيجاب الشارع الوفاء بها مطلقاً، إلا ما خصه الدليل، على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل والعقلاء جميعهم. وقد أدخلها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي، ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع، والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إذن، ولإيجاب العقل أيضاً.

وأيضاً فإن الأصل في العقود رضى المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد، لأن الله قال في كتابه العزيز: ﴿إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تراضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئا ﴾ [النساء: ٣]، فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدلً على أنه سبب له، وهو حكم معلَّق على وصف مشتق مناسب. فدلً على أن ذلك الموصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق. فكذلك سائر التبرعات، قياساً عليه بالعلة المنصوصة التي النفس هو المبيح لأكل الصداق. فكذلك سائر التبرعات، قياساً عليه بالعلة المنصوصة التي دلً عليها القرآن. وكذلك قوله: ﴿إِلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ لم يشترط في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة. وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبرع بتبرع: ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرّمه الله ورسوله، كالتجارة في الخمر ونحو ذلك.

وأيضاً فإن العقد له حالان: حال إطلاق، وحال تقييد. ففرَّق بين العقد المطلق وبين العنى المطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أريد به ينافي العقد المطلق المطلق فكذلك كل شرط زائد. وهذا لا يضره، وإن أريد ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد: احتاج إلى دليل على ذلك، وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد. فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه. فلا يحصل شيء. ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا.

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، فإن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده الملك، والعتق قد يكون مقصوداً للعقد. فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيراً. فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله وشرطه. كما بينه النبي على بقوله: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» فإذا كان الشرط منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله. منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على ما حرّمه الله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منها، فلم يكن لغواً، ولا اشتمل على ما حرّمه الله ورسوله، فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حلّه، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه. فإن الإقدام على الفعل مظنّة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيباح لما في حاجتهم إليه لما فعلوه. فإن الإقدام على الفعل مظنّة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنّة مما يرفع الحرج.

وأيضاً فإن العقود والشروط لا تخلو، إما أن يقال: لا يحل ولا يصح، إن لم يدلّ على حلّها دليل شرعي خاص، من نص أو إجماع أو قياس عند الجمهور. كما ذكرناه من القول الأول، أو يقال: لا تحل وتصح حتى يدلّ على حلّها دليل سمعي، وإن كان عاماً. أو يقال: تصح ولا تحرَّم، إلا أن يحرّمها الشارع بدليل خاص أو عام.

والقول الأول: باطل، لأن الكتاب والسنَّة دلًّا على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر، وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرِّم. فقال سبحانه في آية الربا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في الذمم، ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا، بل مفهوم الآية \_ الذي اتفق العمل عليه \_ يوجب أنه غير منهيّ عنه. ولذلك فإن النبي عليه أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الـذمم، ولم يأمرهم برد المقبـوض. وقال ﷺ: «أيمـا قَسْم قسم في الجاهلية فهو على ما قُسِم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهـ و على قسم الإسلام» وأقرُّ الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية، ولم يستفصل: هـل عقد بـه في عدة أو غير عدة؟ بوليّ أو بغير وليّ؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحداً بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته، إلا أن يكون السبب المحرم موجوداً حين الإسلام، كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة «أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن» وكما أمر فيروزاً الديلمي الذي أسلم وتحته أختان «أن يختار إحداهما ويفارق في الأخرى» وكما أمر الصحابة من أسلم من المجموس «أن يفارقموا ذوات المحارم» ولهذا اتفق المسلمون عملي أن العقود التي عقدهما الكفار يحكم بصحتها بعـد الإسلام إذا لم تكن محرَّمة عـلى المسلمـين، وإن كـان الكفـار لم يعقدوها بإذن الشارع. ولوكانت العقبود عندهم كالعبادات، لا تصح إلاَّ بشرع، لحكموا بفسادها، أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع.

فإن قيل: فقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على وجه محرَّم في الإسلام، ثم أسلموا بعد زواله: مضت، ولم يؤمروا باستثنافها، لأن الإسلام يحبّ ما قبله، فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم الشرع، وكلاهما عندكم سواء.

قلنا: ليس كذلك، بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به التقابض، وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ بخلاف ما عقدوه بغير شرع فإنه لا يفسخ، لا قبل القبض ولا بعده، ولم أر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في النكاح القبض، بل سوُّوا بين الإسلام قبل الدخول وبعده، لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاماً بنفسه، وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها. كما أن نفس الوطء يوجب أحكاماً، وإن كان بغير نكاح. فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصوداً في نفسه ـ وإن لم يقترن

بالآخر ـ أقرّه الشارع على ذلك، بخلاف الأموال، فإن المقصود بعقودها هـ و التقابض. فإذا لم يحصل التقابض لم يحصل مقصودها، فأبطلها الشارع، لعدم حصول المقصود.

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم لأنه لا يصحِّحه إلا بتحليل.

وأيضاً فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصحِّحونها إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقد لم يكن حينئذٍ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد. ولا يقول أحد لا يصح العقد إلا الذي يعتقد العاقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطاً في صحة العقود: لم يصح عقد الا بعد ثبوت إذنه، كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد، فإنه آثم، وإن كان قد صادف الحق.

وأما إن قيل: لا بدُّ من دليل شرعي يدل على حلِّها، سواء كان عاماً أو خاصاً، فعنه جوابان:

أحدهما: المنع كما تقدَّم. والثاني: أن نقول: قد دلَّت الأدلَّة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة، إلاَّ ما استثناه الشارع. وما عارضوا به سنتكلَّم عليه إن شاء الله. فلم يبق إلاَّ القول الثُّالث وهو المقصود.

وأما قوله ﷺ: «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، فالشرط يراد به المصدر تارة، والمفعول أخرى. وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأمير، والمراد به هنا والله أعلم والمشروط، لا نفس المراد التكلم. ولهذا قال: «وإن كان مائة شرط» أي: وإن كان قد شرط مائة شرط، وليس المراد تعديد الشروط. والدليل على ذلك قوله: «كتاب الله تعديد التكلم وشرط الله أوثق، أي: كتاب الله أحق من هذا الشرط، وشرط الله أوثق منه. وهذا إلا يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه، بأن يكون المشروط مما حرّمه الله تعالى.

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرّمه الله، فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال: وكتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، فيكون المعنى: من اشترط أمراً ليس في حكم الله ولا في كتابه، بواسطة وبغير واسطة: فهو باطل، لأنه لا بدّ أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط، حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط، ولما لم يكن في كتاب الله: أن الولاء لغير المعتق أبدأ كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لغير المعتق مشرطاً ليس في كتاب الله. فانظر إلى المشروط إن كان أصلاً أو حكياً. فإن كان الله قد أباحه: جاز اشتراطه ووجب. وإن كان الله لم يبحه: لم يجز اشتراطه، فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته، فهذا المشروط في كتاب الله، لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها. فإذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطاً مباحاً في كتاب الله.

فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال: ليس في كتاب الله: أي: ليس في كتاب الله نفيه، كما قال «سيكون أقوام يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم» أي: بما تعرفون خلافه. وإلاً فما لا يعرف كثير.

ثم نقول: إذا لم يرد النبي على أن العقود والشروط التي لم يبحها الشارع تكون باطلة، بمعنى: أنه لا يلزم بها شيء، لا إيجاب ولا تحريم، فإن هذا خلاف الكتاب والسنّة، بل العقود والشروط المحرَّمة قد يلزم بها أحكام فإن الله قد حرَّم عقد الظهار في نفس كتابه، وسهاه (منكراً من القول وزوراً) ثم إنه أوجب به على من عاد: الكفارة، ومن لم يعد: جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء أو ترك العقد. وكذا النذر. فإن النبي على نخص عن النذر، كما ثبت ذلك عنه من حديث أبي هريرة وابن عمر فقال: «إنه لا يأتي بخير» ثم أوجب الوفاء به، إذا كان طاعة في قوله على: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه».

فالعقد المحرَّم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم. نعم لا يكون سبباً لإباحة، كما أنه لما نهى عن بيوع الغرر. وعن عقد الربا. وعن نكاح ذوات المحارم. ونحو ذلك لم يستفد المنهي بفعله لما نهى عنه الاستباحة لأن المنهي عنه معصية. والأصل في المعاصي: أنها لا تكون سبباً لنعمة الله ورحمته، وإلا باحة من نعمة الله ورحمته، وإن كانت قد تكون سبباً للإملاء، ولفتح أبواب الدنيا، لكن ذلك قدر ليس بشرع. بل قد يكون سبباً لعقوبة الله والإيجاب. والتحريم قد يكون عقوبة كما قال تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيّبات أُحِلَّت لهم ﴾ [النساء: ١٦٠]، وإن كان قد يكون رحمة أيضاً، كما جاءت شريعتنا الحنيفة.

والمخالفون في هذه القاعدة من أهل النظاهر ونحوهم قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه إذن خاص: فهو عقد حرام، وكل عقد حرام فوجوده كعدمه، وكلتا المقدمتين ممنوعة، كما تقدّم.

وقد يجاب عن هـذه الحجة بـطريقـة ثـانيـة، إن كـان النبي ﷺ أراد الشروط التي لم يبحها، وإن كان لم يحرمها باطلة. فنقول:

قد ذكرنا ما في الكتاب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والشروط عموماً، وأن المقصود هو وجوب الوفاء بها. وعلى هذا التقدير، فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة، وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة. وذلك لأن قوله «ليس في كتاب الله» إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا بعمومه ولا بخصوصه، وإنما دل كتاب الله على إباحته بعمومه. فإنه في كتاب الله، لأن قولنا: هذا في كتاب الله، يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم. وعلى هذا معنى حوله تعالى: ﴿ونزلنا

عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله: ﴿ولكن تصديق الذي بين يديـه ﴾ [يوسف: ١١١]، وقوله: ﴿ما فرَّطنا في الكتـاب من شيء ﴾ [الأنعام: ٣٨]، عـلى قول من جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء ههنا.

يدلّ على ذلك: أن الشرط الذي بيّنًا جوازَه بسنّة أو إجماع: صحيح بالاتفاق فيجب أن يكون في كتاب الله الأمر أن يكون في كتاب الله بخصوصه، لكن في كتاب الله الأمر باتباع السنّة واتباع سبيل المؤمنين. فيكون في كتاب الله بهذا الاعتبار، لأن جمامع الجمامع، ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار.

يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتـاب الله أوجب الوفـاء بالشروط عمـوماً، فشرط الولاء داخل في العموم.

فيقال: العموم إنما يكون دالاً إذا لم ينفه دليل خاص. فإن الخاص يفسر العام. وهذا المشروط قد نفاه النبي على بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته. وقوله: «من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ودل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في المدين ومواليكم [الأحزاب: ٣ - ٥]، فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذي ولده، دون من تبناه. وحرّم النبني، ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي وحرّم التبني، ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى أخاه في الدين ومولاه، كما قال النبي لزيد بن حارثة: «أنت أخونا ومولانا»، وقال على إخوانكم خَولكم، جعلهم الله تحت أبديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس».

فجعل سبحانه الولاء نظير النسب، وبين سبب الولاء في قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لَلْذِي النَّهِ عَلَيْهُ وَأَنْعُمْتُ عَلَيْهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فبين أن سبب الولاء: هو الإنعام بالإعتاق، كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرّم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه في معناه، فمن اشترط على المشتري بالإيلاد. فكذلك يحرّم الانتقال عن المنعم بالإعتاق لأنه في معناه، فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره: فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره.

وإلى هذا المعنى أشار النبي ﷺ في قوله: «إنما الولاء لمنَ أعتق».

وإذا كان كتاب الله قد دلً على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه: لم يـدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها، لأنه سبحانه لا يأمر بما حرّمه، مـع أن الذي يغلب عـلى القلب أن النبي على لله لم يرد إلا المعنى الأول، وهـو إبـطال الشروط التي تنافي كتـاب الله. والتقدير: من اشـترط شيئاً لم يبحـه الله فيكون المشروط قـد حرّمـه، لأن كتاب الله قـد أباح

عموماً لم يحرّمه، أو من اشترط ما ينافي كتاب الله ، بدليل قوله: «كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها أصلان: الأدلة الشرعية العامة، والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب، وانتفاء المحرّم، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم، أم لا؟

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلَّا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك. فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرَّمه الله ورسوله مفسِّر لهـذا الاستصحاب. فـلا يوثق بــه إلَّا بعد النـظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك. وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة: فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز التمسك به، إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من المستخرج، أو من المستبقى؟وهذا أيضاً لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صور معيَّنة فيه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وذكروا عن أحمد فيه روايتين، وأكثر نصوصه: على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسِّرها من السنَّة، وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره. فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه. وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلَّا بعد البحث عن المعارض، سواء جعل عدم المعارض جزءاً من الدليل، فيكون الدليل هـو الظاهـر المجرد عن القـرينة \_ كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلَّة من أصحابنا وغيرهم \_ أو جعل المعارض باب المانع للدليل، فيكون الدليل هو الظاهر، لكن القرينة مانعة لـدلالته، كما يقولـه من يقول بتخصيص الدليل والعلَّة من أصحابنا وغيرهم، وإن كان الخلاف في ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي، أو إطلاق لفظي، أو اصطلاح جدلي، لا يرتفع إلى أمر علمي أو فقهي.

فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها: مخصوصة بجميع ما حرَّمه الله ورسوله من العقود والشروط، فلا ينتفع بهذه القاعدة في أنواع المسائل إلَّا مع العلم بالحجج الخاصة في ذلك النوع، فهي بأصول الفقه \_ التي هي الأدلَّة العامة \_ أشبه منها بقواعد الفقه، التي هي الأحكام العامة.

نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض في مسألة خلافية أو حادثة انتفع بهذه القاعدة: فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة. فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكمل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة، كالبيع والخلع، أو تبرّع كالحوقف والعتق ـ أن يستثني بعض منافعها. فإن كان مما لا يصلح فيه القربة ـ كالبيع ـ فلا بدّ أن يكون المستثنى معلوماً. لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال: «بعته ـ يعني بعيره ـ من النبي هيه، واشترطت حملانه إلى أهلي» وإن لم يكن كذلك كالعتق والوقف، فله أن يستثني خدمة العبد ما عاش سيده، أو عاش فلان، ويستثني غلّة الوقف ما عاش الواقف.

ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد: صحَّ ذلك في ظاهـر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، لحديث بريرة، وإن كان عنها قول بخلافه.

ثم هل يصير العتق واجباً على المشتري، كها يجب العتق بالنذر بحيث يفعله الحاكم إذا امتنع، أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق، كها يملك الفسخ بفوات الصفة المشروطة في المبيع؟ على وجهين في مذهبهها. ثم الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجاً عن القياس، لما فيه من منع المشتري من التصرف في ملكه بغير العتق، وذلك مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضاه الملك الذي يملك صاحبه التصرف مطلقاً.

قالوا: وإنما جوَّزته السنّة، لأن الشارع له إلى العتق تشوّف لا يوجد في غيره، ولـذلك أوجب فيه السراية، مع ما فيه من إخراج ملك الشريـك بغير اختيـاره، وإذا كان مبنـاه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم يلحق به غيره. فلا يجوز اشتراط غيره.

وأصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح، وإن كان فيه منع من غيره. قال ابن القاسم، قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء ـ يعني أصحاب أبي حنيفة ـ يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط. قال: لِمَ لا يجوز؟ قد اشترى النبي على بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها، فلِمَ لا يجوز هذا؟ قال: وإنما هذا شرط واحد. والنهي إنما هو عن شرطين، قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال: لا يجوز.

فقد نازع من منع منه، واستدلً على جوازه باشتراط النبي ﷺ ظهر البعير لجابر، وبحديث بريرة، وبأن النبي ﷺ إنما نهى عن شرطين في بيع، مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع. وهو نقص لموجب العقد المطلق، واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق.

فعلم أنه لا يفرِّق بين أن يكون النقص في التصرف أو في المملوك، واستدلاله بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله، ولو كان العتق على خلاف القياس لما قاسمه على غيره، ولا استدلَّ عليه بما يشمله وغيره.

وكـذلك قـال أحمد بن الحسـين بن حسان: سـألت أبـا عبـد الله عمن اشــترى مملوكــأ

واشترط: هو حرّ بعد موتي؟ قال: هـذا مدبـر، فجوز اشـتراط التدبـير كالعتق. ولأصحـاب الشافعي في شرط التدبير خلاف. صحّح الرافعي أنه لا يصح.

وكذلك جوَّز اشتراط التسري: فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية بشرط أن يتسرَّى بها، ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به، فلو كان التسرَّي للبائع وللجارية فيه مقصود صحيح جوَّزه.

وكذلك جوز أن يشترط بائع الجارية ونحوها على المشتري أنه لا يبيعها لغير البائع، وأن البائع يأخذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول، كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زينب.

وجماع ذلك: أن المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط المزيادة عليه. كما قال النبي على «من باع نخلًا قد أبَّرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع» فجوَّز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق، وهو جائز بالإجماع. ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما «نهى النبي على عن الثُّنيا إلَّا أن تعلم» فدلَّ على جوازها إذا علمت. وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المدينة.

وقد أجمع المسلمون فيها أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع. مثل أن يبيعه الدار إلاً ربعها أو ثلثها، واستثناء الجزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر. مثل أن يبيعه ثمر البستان إلاً نخلات بعينها، أو الثياب أو العبيد، أو الماشية التي قد رأياها، إلاّ شيئاً منها قد عيناه.

واختلفوا في استثناء بعض المنفعة، كسكنى الدار شهراً، أو استخدام العبد شهراً، أو ركوب الدابة مدة معينة، أو إلى بلد بعينه، مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور الصحابة: على أن ذلك قد يقع، كها إذا اشترى أمة مزوَّجة. فإن منفعة بضعها التي يملكها الزوج لم تدخل في العقد، كها اشترت عائشة بريرة وكانت مزوَّجة. لكن هي اشترتها بشرط العتق، فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق، والعتق لا ينافي نكاحها. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنها وهو ممن روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة طلاقها، مع طائفة من الصحابة تأويلاً لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: الصحابة تأويلاً لقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ والنساء بروال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك: بحديث بريرة.

فلم يـرض أحمد هـذه الحجة لأن ابن عبـاس رواه وخالف. وذلـك ـ والله أعلم ـ لمـا ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكاً مطلقاً.

ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة المزوَّجة إذا انتقل الملك فيها ـ ببيـع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، وكان مـالكها معصـوم الملك ـ لم يزل عنهـا ملك الزوج، وملكهـا المشتري ونحوه إلاَّ منفعة البضع.

ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك فالمشتري الذي هو دون البائع لا يكون أقوى منه، ولا يكون الملك الثابت للمشتري أتم من ملك البائع، والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه، بخلاف المسبية، فإن فيها خلافاً ليس هذا موضعه، لكون أهل الحرب تباح دماؤهم وأموالهم وكذلك ما ملكوه من الأبضاع.

وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بـدا ثمره ـ كالنخل المؤبر ـ فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كهال صلاحه، فيكون البائع قد استثنى منفعة الشجر إلى كهال الصلاح. وكذلك بيع العين المؤجرة ـ كالدار والعبد ـ عامتهم يجوِّزه، ويملكه المشتري دون المنفعة التي للمستأجر.

ففقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوِّزون استثناء بعض منفعة العقد، كما في صور الوفاق. وكاستثناء بعض أجزائه معيناً ومشاعاً، وكذلك يجوزون استثناء بعض أجزائه معيناً، إذا كانت العادة جمارية بفصله، كبيع الشاة واستثناء بعضها، سواء قطعهما من الرأس والجلد والأكارع. وكذلك الإجارة. فإن العقد المطلق يقتضي نوعاً من الانتفاع في الإجـارات المقدرة بالزمان، كما لو استأجر أرضاً للزرع، أو حانوتاً لتجارة فيه، أو صناعة، أو أجير لخيـاطة، أو بناء ونحو ذلك. فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق؛ أو نقص عنه: فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه في النكاح، فإن العقد المطلق يقتضي ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء، فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيــه ضرره إلَّا ما استثنــاه من الاستمتاع المحرّم الذي هو مهر المثل، وملكها للاستمتاع في الجملة، فإنـه لوكـان مجبوبـاً أو عنيناً ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهـير ولو آلي منهـا ثبت لها فـراقه إذا لم يفيُّ بالكتاب وبالإجماع، وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الـوطء، وقَسْم الابتداء، بـل يكتفي بالباعث الطبيعي، كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، فإن الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب عليه الوطء والقسم كها دلُّ عليه الكتاب والسنَّة وآثار الصحابة والاعتبار. وقيل: يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر، اعتباراً بـالإيلاء. ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عليهابالمعروف، فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره. والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد، وعليه أكثر السلف: أن ما يوجب العقد لكل واحد من الزوجين على الأخر، كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة، وكـالاستمتاع للزوج ليس بمقـدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف، كما دلُّ عليه الكتاب في مثل قول ه تعالى: ﴿ وَلَهْنِ مَسْلِ الذِّي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والسنّة في مثل قوله ﷺ لهند «خـذي ما يكفيـك وولدك بالمعروف»، وإذا تنازع الزوجان فيه فـرض الحاكم بـاجتهاده. كـما فرضت الصحـابة مقـدار الـوطء للزوج بمرات معـدودة، ومن قدر من أصحـاب أحمد الـوطء المستحق، فهو كتقـديـر الشافعي النفقة، إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء، بعيد عن معاني الكتاب والسنَّة والاعتبار. والشافعي إنما قدره طرداً للقاعدة التي ذكرناها عنه من نفيه للجهالة في جميع العقود، قياساً على المنع من بيع الغرر، فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة: طرداً لذلك. وقد تقدُّم التنبيه على هذا الأصل.

وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من الجب والعنّة عند عامة الفقهاء وكذلك يوجب عند الجمهور: سلامتها من موانع الوطء، كالرتق، وسلامتها من الجنون والجذام والبرص. وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كهاله، كخروج النجاسات منه أو منها، ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره، دون الجهال ونحو ذلك. وموجبه: كفاءة الرجل أيضاً دون ما زاد على ذلك.

ثم لو شرط أحد الـزوجين في الآخر صفة مقصودة، كالمال والجمال والبكـارة ونحو ذلك: صحَّ ذلك، وملك المشترط الفسخ عند فواته، في أصح الرواية عند أحمـد، أو أصح وجهي أصحاب الشافعي وظاهر مذهب مالـك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلاَّ في شرط الحرية والـدين. وفي شرط النسب على هـذه الرواية وجهان، سـواء كان المشـترط هو المرأة في الرجل، أو الرجل في المرأة. بـل اشتراط المرأة في الرجل أوكد بـاتفاق الفقهـاء من أصحاب أحمد بخلاف ذلك: لا أصل له.

وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد، مثل أن يشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة، صحَّ هذا الشرط باتفاق الفقهاء. فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع، كما ذكرته لك. فإن مذهب أبي حنيفة: أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح. وأما المهر: فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص جاز بالاتفاق.

كذلك يجوِّز أكثر السلف - أو كثير منهم - وفقهاء الحديث ومالك - في إحدى الروايتين - أن ينقص ملك الزوج، فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها، وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه (١) فلا يتزوَّج عليها ولا يتسرَّى، وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط، لكنه له عند أبي حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر.

والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص: جائز ما لم يمنع منه الشرع. فإذا كانت الزيادة في العين، أو المنفعة المعقود عليها، والنقص من ذلك على ما ذكرت. فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبد، أو يقف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وليحرر.

العين على البائع أو غيره، أو أن يقضي بالعين ديناً عليه لمعين أو غير معين، أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك، فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض والتطوُّع.

وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوف الشارع: فضعيف. فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه، فإن صلة ذي الرحم المحتاج أفضل منه، كما نص عليه أحمد. فإن ميمونة زوج النبي هي أعتقت جارية لها فقال النبي عي: «لو تركتيها لأخوالك لكان خيراً لك» ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق. وما أعلم في هذا خلافاً، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد روايتين: إحداهما: تجب، كقول طائفة من السلف والخلف. والثانية: لا تجب، كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم. ولو وصي لغيرهم دونهم: فهل تسري تلك الوصية على أقاربه دون الموصي له، أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه، كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه: هو القول بنفوذ الوصية. فإذا كان بعض التبرعات أفضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة.

وأيضاً فقد يكون المشروط على المشتري أفضل، كما لوكان عليه دين لله من زكاة أو كفًارة، أو نذر، أو دين لادمي، فاشترط عليه وفاء دينه من ذلك المبيع، أو اشترط المشتري على البائع وفاء الدين عليه من الثمن ونحو ذلك. فهذا أوكد من اشتراط العتق.

وأما السراية فإنما كانت لتكميل الحرية. وقد شرع مثل ذلك في الأموال، وهو حق الشفعة. فإنها شرعت لتكميل الملك للمشتري، لما في الشركة من الضرار. ونحن نقول: شرع ذلك في جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة. فإن أمكن قسمة العين، وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك. فتكميل العتق نوع من ذلك، إذ الشركة تزول بالقسمة تارة، وبالتكميل أخرى.

وأصل ذلك: أن الملك هـ و القدرة الشرعية على التصرف، بمنزلة القدرة الحسية، فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاً، كما يثبت ذلك حساً. ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعاً، كما أن القدرة تتنوع أنواعاً. فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة، ويورث عنه. ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك، ثم قد يملك الأمة المجوسية، أو المحرَّمات عليه بالرضاع، فلا يملك منهن الاستمتاع، ويملك المعاوضة عليه بالتزويج، بأن يزوج المجوسية المجوسي مثلاً، وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها، ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم. وكذلك تملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ويملك المرهون ويجب عليه مؤونته، ولا يملك من التصرُّف ما يزيل حق المرتهن لا ببيع ولا هبة. وفي العتق خلاف مشهور.

والعبد المنذور عتقه. والهدي، والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القربة: قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل يزال ملكه عنه بذلك أم لا؟ وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق. فمن قال: لم يزل ملكه عنه ـ كها قد يقوله أكثر أصحابنا \_ فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعنية بالإعتاق، أو النسك، أو الصدقة. وهو نظير العبد المشترى بشرط العتق، أو الصدقة. أو الصلة، أو الفدية المشتراة بشرط الإهداء إلى الخرم. ومن قال: زال ملكه عنه، فإنه يقول: هو الذي يملك عتقه وإهداء والصدقة به. وهو أيضاً خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضع.

وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين: هل يصير الموقـوف ملكاً لله، أو ينتقـل إلى الموقوف عليه، أو يكون باقياً على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

وعلى كل تقدير: فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع أو الهبة. وكذلك ملك الموهوب له، حيث يجوز للواهب الرجوع، كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث، كالشافعي وأحمد: نوع مخالف لغيره، حيث سلَّط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده.

ونظيره: سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، كالمبيع بشرط عند من يقول: انتقل إلى المشتري، كالشافعي وأحمد في أحد قوليها، وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة، عند جميع المسلمين. فهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه، وملك الأب لا يملك انتزاعه، وجنس الملك يجمعها. وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذي اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة.

وطوائف من السلف يقولون: هو مباح لـلأب مملوك لـلابن، بحيث يكون لـلأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء، وملك الابن ثابت عليه، بحيث يتصرَّف فيه تصرفاً مطلقاً.

فإذا كان الملك يتنوَّع أنواعاً، وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه: لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضاً إلى الإنسان، يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له، ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الإنسان إلاَّ ما فيه فساد راجح أو محض. فإذا لم يكن فيه فساد، أو كان فساده مغموراً بالمصلحة لم يحظره أبداً<sup>(۱)</sup>.

# فصل

القاعدة الرابعة: أن الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والصواب لم يحضره قط.

الحديث أحمد وغيره، ومذهب أهل المدينة مالك وغيره. وهو قول في مذهب الشافعي، نصً عليه في صداق السر والعلانية، ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره. وإن كان المشهور من مذهبه ومذهب أبي حنيفة: أن المتقدم لا يؤثر، بل يكون كالوعد المطلق عندهم، يستحب الوفاء به، وهو قول في مذهب أحمد، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه. كاختيار بعضهم: أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت العقد، وقول طائفة كثيرة بما نقلوه عن أحمد - من أن الشرط على العقد في الصداق لا يؤثر، وإنما يؤثر تسميته في العقد. ومن أصحاب أحمد طائفة - كالقاضي أبي يعلى - يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد، والمقيد له. فإن كان رافعاً - كالمواطأة على كون العقد تلجئة أو تحليلاً - أبطله. وإن كان مقيداً له - كاشتراط كون المهر أقل من المسمى - لم يؤثر نيه، لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: إن الشرط المتقدم كالشرط المقارن فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك، فهو مصروف إلى المعروف بينها، وكما المعروف بينهامما اتفقا عليه . كما ينصرف الدرهم والدينار في العقود إلى المعروف بينها، وكما أن جميع العقود إنَّما تنصرف إلى ما يتعارفه المتعاقدان.

# فصل

# القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور

قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحلً الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحِلّة أيمانكم، والله مولاكم. وهو العليم الحكيم ﴾ [التحريم: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٤، ٢٢٥]، وقال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٥ - ٢٢٧]. وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. إن الله لا يجب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفًارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفًارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفًارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾ [المائدة: ٨٧ ـ ٨٩].

وفيها قواعد عظيمة. لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافعة جداً في هذا الباب وغيره.

المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بهـا، وجمل مقسم عليهـا. ومسائل الأيمان: إما في حكم المحلوف به، وإما في حكم المحلوف عليه.

فأما المحلوف به: فالأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قـد يلزم بها حكم ستـة أنواع: ليس لها سابع.

أحدها: اليمين بالله وما في معناها، مما فيه التزام كفر على تقدير الحنث. كقوله: هـو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء.

الثاني: اليمين بالنذر الذي يسمَّى نذر اللجاج والغضب. كقوله: عليَّ الحج لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعليُّ الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك.

الثالث: اليمين بالطلاق.

الرابع: اليمين بالعتاق.

الخامس: اليمين بالحرام. كقوله: الحل عليّ حرام لا أفعل كذا.

السادس: الظهار. كقوله: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا.

فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم.

فأما الحلف بالمخلوقات \_ كالحلف بالكعبة، أو قبر الشيخ، أو بنعمة السلطان أو بالسيف، أو بحياة أحد من المخلوقين \_ فها أعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يوجب حنثاً ولا كفّارة. وهل الحلف بها محرَّم، أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. أصحها: أنه محرَّم. ولهذا قال أصحابنا \_ كالقاضي أبي يعلى وغيره \_ إنه إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا: لزمه اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار. ولم يذكر الحرام، لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه. فلما كان موجبها واحداً عندهم دخل الحرام في الظهار، ولم يدخلوا النذر في اليمين بالله. وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر، لأن موجب الحلف بالنذر \_ المسمّى بنذر اللجاج والغضب \_ عند الحنث: هو التخير بين التكفير وبين فعل المنذور. وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط. فلما اختلف موجبها جعلوهما يمينين.

نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد \_ وهو أن الحلف بالنذر: موجبه الكفارة فقط \_ دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله .

وأما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى. وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسملون.

وأما أيمان البيعة، فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي. وكانت السنّة: أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي ﷺ: يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما: إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها، ثم يقولون: بايعناك على

ذلك، كما بايعت الأنصار النبي على ليلة العقبة. فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته: أن حلّف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة: ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرة أكثر من ذلك. وقد تختلف فيها عاداتهم. ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتّب على هذه الأيمان من الشر.

المقدمة الثانية: أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين. فالأول كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل عليَّ حرام لا أفعل كذا، أو عليَّ الحج لا أفعل كذا. والثاني كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فعليَّ الحج، أو فها لي صدقة. ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين. أحدهما باب: تعليق الطلاق بالشروط، فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء، كإن وإذا، ومتى وما أشبه ذلك. وإن دخل فيه صيغة القسم ضمناً وتبعاً. والباب الثاني: باب جامع الأيمان مما يشترك فيه اليمين بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك. فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم. وإن دخلت صيغة الجزاء ضمناً وتبعاً.

ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقها في المعنى كثيراً أو غالباً. ولذلك كان طائفة من الفقهاء \_ كأبي الخطاب وغيره \_ لما ذكروا في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان. وطائفة أخرى \_ كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما \_ إنما ذكروا باب جامع الأيمان في كتاب الأيمان، لأنه به أمسً. ونظير هذا باب حدّ القذف، منهم من يذكره عند باب اللعان، لاتصال أحدهما بالآخر. ومنهم من يؤخّره إلى كتاب الحدود، لأنه به أخص.

وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسم، وصيغة الجزاء، فالمقدَّم في صيغة القسم مؤخَّر في صيغة القسم والشرط المنفي في صيغة الجزاء مثبت في صيغة الجزاء مقبة الجزاء مقبت في صيغة الحزاء مثبت في صيغة القسم. فإنه إذا قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل. فالطلاق مقدم والفعل مؤخر منفي. ولو حلف بصيغة الجزاء لقال: إن فعلت كذا فامرأي طالق. فكان تقدم الفعل مثبتاً وتأخر الطلاق منفياً. كما أنه في القسم قدَّم الحكم وأخَّر الفعل. وبهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأيمان.

فأما صيغة الجزاء. فهي جملة فعلية في الأصل، فإن أدوات الشرط لا يتصل بهـا في الأصل إلاَّ الفعل. وأما صيغة القسم: فتكون فعلية، كقوله: أحلف بالله، أو تالله، أو والله ونحو ذلك، وتكون اسمية، كقوله: لعمر الله لأفعلن، والحل عليَّ حرام لأفعلن.

ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد وبين الله، بل غير ذلك من العقود التي تكون بين الأدميين، تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو الشرط والجزاء، كقوله

في الجعالة: من ردَّ عبدي الأبق فله كذا. وقوله في السبق: من سبق فله كذا. وتارة بصيغة الجزم والتحقيق: إما صيغة خبر كقوله: بعني وزوَّجت، وإما صيغة طلب، كقوله: بعني واخلعني.

آلمقدمة الثالثة ـ وبها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها ـ ان صيغة التعليق التي تسمّى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع . لأن الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط ، أو وجودهما . وإما أن لا يقصد وجود واحد منها ، بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط ، أو عدم الجزاء فقط ، أو عدمها ، فالأول : بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها . فإن الرجل إذا قال لامرأته : إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق ، أو فقد خلعتك ، أو قال لعبده : إن أديت ألفاً فأنت حر . أو قال : إن رددت عبدي الأبق فلك ألف درهم . أو قال : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعليًّ عتق كذا أو الصدقة بكذا : فالمعلَّق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة النفس والمال . وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض ، كالبائع الذي إنما مقصوده أخذ الشمن والتزم أداء المبيع على سبيل العوض .

فهذا الضرب هو شبيه بالمعاوضة في البيع والإجارة. وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها، مثل أن يقول: إذا ضربت أمتي فأنت طالق. أو إن خرجت من الدار فأنت طالق. فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال، لأنها تريد الطلاق. وهنا عوضها عن بعضيتها بالطلاق.

وأما الثاني: فمثل أن يقول لامرأته: إذا طهرت فأنت طالق، أو يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، أو إذا جاء رأس الحول فأنت حر، أو فيالي صدقة ونحو ذلك من التعليق الذي هو توقيت محض. فهذا الضرب هو بمنزلة المنجز في أن كل واحد منها قصد الطلاق والعتاق، وإنما أخره إلى الوقت المعين، بمنزلة تأجيل الدين، وبمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له في التأخير، لا لعوض ولا لحلف على طلب أو خبر. ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إذا حلف أنه لا يحلف بالطلاق، مثل أن يقول: والله لا أحلف بطلاقك، أو إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، أو فأنت طالق، وأنه إذا قال: إن المختل أو إن لم تدخلي ونحو ذلك مما فيه معنى الحض أو المنع: فهو حالف. ولو كان تعليقاً عضاً، كقوله: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، أو أنت طالق إن طلعت الشمس. فاختلفوا فيه، قال أصحاب الشافعي: ليس بحالف. وقال أصحاب أبي حنيفة والقاضي في الجامع: هو حالف.

وأما الثالث ـ وهو أن يكون مقصوده وجودهما جميعاً ـ فمثـل الذي قـد آذته المـرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها. فيقول: إن أبـرأتيني من صداقـك أو من نفقتك فـأنت طالق. وهو يريد كلاً منها.

وأما الرابع: وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط، لكنه إذا وجد لم يكره الجزاء، بل يجبه، ولا يكرهه. فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق، أو إن ضربت أمي فأنت طالق، ونحو ذلك من التعليق الذي يقصد فيه عدم الشرط، ويقصد وجود الجزاء عند وجوده، بحيث إذا زنت أو إذا ضربت أمه يجب أن يفارقها، لأنها لا تصلح له. فهذا فيه معنى التوقيت. فإنه منعها من الفعل وقصد إيقاع الطلاق عنده، كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منها، أو عند طهرها، أو عند طلوع الهلال.

وأما الخامس ـ وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء وتعلقه بـالشرط لئلا يـوجد، وليس له غرض في عدم الشرط ـ فهذا قليل كمن يقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا.

وأما السادس ـ وهو أن يكون مقصودهما عدم الشرط والجزاء، وإنما تعلق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما ـ فهو مثل نذر اللجاج والغضب، ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على حض أو منع أو تصديق أو تكذيب، مثل أن يقال له: تصدّق على فلان، أو أصلح بين فلان وفلان؛ أو حج في هذه السنة، فيقول: إن تصدّقت عليه فعليه صيام كذا، أو فامرأته طالق، أو فعبيده أحرار، أو يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي ً نذر كذا، أو امرأي طالق، أو عبدي حر، أو يحلف على غيره ممن يقصد منعه، كعبده ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته، فيقول له: إن فعلت أو إن لم تفعل فعلي كذا، أو فامرأي طالق، أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك.

فهذا نذر اللجاج والغضب وما أشبهه من الحلف بالسطلاق والعتاق: يخالف في المعنى نذر التبرّر والتقرّب وما أشبهه من الخلع والكتابة، فإن الـذي يقول: إن سلّمني الله أو سلم مالي من كذا، أو إن أعطاني الله كذا، فعليّ أن أتصدّق أو أصوم أو أحج: قصده حصول الشرط الـذي هو الغنيمة أو السلامة، وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نـذره. وكذلك المخالع والمكاتب قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضاً عن ذلك.

وأما النذر في اللجاج والغضب: فكما إذ قيل له: افعل كذا فامتنع من فعله، ثم قال: إن فعلته فعلي الحج أو الصيام. فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط، ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون لزومها له إذا فعل مانعاً له من الفعل، وكذلك إذا قال: إن فعلته فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار، إنما مقصوده الامتناع، والتزم بتقدير الفعل ما هو شديد عليه من فراق أهله وذهاب ماله، ليس غرض هذا أن يتقرّب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته. ولهذا سمّى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب مأخوذا من قول النبي على أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «والله لأن يَلَجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى الكفّارة التي فرض الله عليه»(١).

<sup>(</sup>١) انظر شرحه في الفتح (١١: ٤١٦، ٤١٧) وفي النووي (١١: ١٢٣).

فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر في اللفظ، ومعناه شديد المباينة لمعناه. ومن هذا نشأت الشبهة التي سنذكرها في هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة من العلماء. وبهذا يتبين فقه الصحابة الذين نظروا إلى معاني الألفاظ لا إلى صورها.

إذا تبيَّنت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق، فقد علمت أن بعضها معناه معنى اليمين بصيغة القسم، وبعضها ليس معناه معنى اليمين بصيغة القسم، فمتى كان الشرط المقصود حضاً على فعل أو منعاً منه، أو تصديقاً لخبر، أو تكذيباً: كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه، كنذر اللجاج والغضب والحلف بالطلاق على وجه اللجاج والغضب.

القاعدة الأولى: أن الحالف بالله سبحانه قد بينَّ الله حكمه بالكتاب والسنَّة والإجماع.

أما الكتاب: فقال تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقال: ﴿قد فوض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: ٢]، وقال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلّكم تشكرون﴾ [المائدة: ٥٩].

وأما السنّة: ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة: أن النبي على قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأنت الذي هو خير، وكفّر عن يمينك».

فين له النبي على حكم الأمانة الذي هو الإمارة. وحكم العهد الذي هو اليمين، وكانوا في الإسلام لا مخرج لهم في اليمين قبل أن تشرع الكفّارة، ولهذا قالت عائشة: «كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين»، وذلك لأن اليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به، كما يجب في سائر العقود وأشد، لأن قوله: أحلف بالله وأقسم بالله، وأولى بالله ونحو ذلك في معنى قوله: أعقد بالله. ولهذا عُدي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله. كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا سبًاه الله سبحانه (عقداً) في قوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله وميثاقه، لولا ما فرضه الله من التحلة. ولهذا سمًى حلها حنثاً، والحنث: هو الإثم في الأصل. فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفّارة الماحية. وإنما الكفّارة منعته أن يوجب إثماً.

ونظير الرخصة في كفّارة اليمين بعد عقدها: الرخصة أيضاً في كفَّارة الظهار، بعـد أن كان الظهار في الجاهلية وأول الإسلام طلاقاً، وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقــاً. فإن هــذا جاز على قاعدة وجوب الوفاء بمقتضى اليمين، فإن الإيلاء إذا أوجب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرماً، وتحريم الوطء تحريماً مطلقاً مستلزم لزوال الملك الذي هو الطلاق، وكذلك الظهار إذا أوجب التحريم، فالتحريم مستلزم لزوال الملك، فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ﴿يا أيها النبي لِم تحرم ما أحل الله لمك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والتحريم: ١، ٢]، والتحلة مصدر حَلَّلت الشيء أحلله تحليلاً وتَحلّة. كما يقال: كَرَّمته تكريماً وتكرمة. وهذا المصدر يسمّى به المحلل نفسه الذي هو الكفَّارة. فإن أريد المصدر، فالمعنى: فرض الله لكم تحليل اليمين وهو حلها الذي هو خلاف العقد أو الحل، ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم - كأبي بكر بن عبد العزيز - بهذه الآية على التكفير قبل الحنث. لأن التحلة أصحابنا وغيرهم - كأبي بكر بن عبد العزيز - بهذه الآية على التكفير قبل الحنث فإنه بالحنث تنحل اليمين، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لا تكون بعد الحنث فإنه بالحنث كفارة، لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لتقض عهد الله.

فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفّارة التي جعلها بدلًا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الأخبار التي نبّه عليها بقوله تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾ [الأعراف: ١٧٧]، فالأفعال ثلاثة: إما طاعة، وإما معصية، وإما مباح، فإذا حلف ليفعلنه مباحاً أو ليتركنه، فهنا الكفّارة مشروعة بالإجماع. وكذلك إذا كأن المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب، وهو المذكور في قول ه تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب، أو فعل محرم، فهنا لا يجوز الوفاء بـه بالاتفاق، بل يجب التكفير عند عامة العلماء.

وأما قبل أن تشرع الكفّارة: فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه، ولا كفّارة له ترفع عنه مقتضى الحنث، بل يكون عاصياً معصية لا كفّارة فيها، سواء وَفَى أو لم يفِ، كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفّارة، وإن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة.

### فصل

فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول: إذا فعلت كذا فعليً الحج، أو فهالي صدقة، أو فعليً صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعليً الحج ونحوه: فمذهب أهل العلم من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفَّارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، وهذا هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الرواية المتأخرة عنه.

ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا: هو مخيَّر بين الوفاء بما نـذره وبين كفارة يمين، وهـذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد، ومنهم من قال: بل عليه الكفّارة عيناً، كما يلزمه ذلك في اليمين بالله. وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذر.

وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفّارة فقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير منى عطاء بن أبي رباح. وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفّارة يمين بقول الليث بن سعد. وقال: إن عدت أفتيك بقول مالك وهو الوفاء به، ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على عمومات الوفاء بالنذر كقوله على الله فليطعه الله فليطعه الأنه حكم جائز معلّق بشرط، فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام والأول: هو الصحيح. والدليل عليه ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره.

قال أبو بكر الأثرم في مسائله: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة؟ قال: كفّارة يمين واحتج بحديث عائشة، قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو الصدقة بالملك، أو نحو هذه اليمين، فقال: إذا حنث فكفّارة يمين إلَّا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث، قل له لا يفعل، قيل لأبي عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم، قيل له: أليس كفّارة يمين؟ قال: نعم، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حرّ، فأفتيت بكفّارة يمين. فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان. فقال: أما الجارية: فعتق. قال الأثرم: حدّثنا الفضل بن دكين حدّثنا حسن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: «من قال: مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدي. وكل مالي في المساكين، فليكفّر عن يمينه».

وقال: حدّثنا عارم بن الفضل، حدّثنا معتمر بن سليهان قال: قال أبي حدّثنا بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجهاء: «كل مملوك لها محرَّر، وكل مال لها هدي. وهي يهودية، وهي نصرانية، إن لم تطلق امرأتك. أو تفرّق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال: فأتيتها فجاءت معي إليها، فقالت: في البيت هاروت وماروت؟ قالت: يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها محرَّر، وكل مال لها هدي. وهي يهودية وفصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين، فأرسلت إليها فأتتها، فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها محرّر وكل مال لها هدي. وهي يهودية وفصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم المؤمنين، وكل مال لها هدي. وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل

وبين امرأته. قال: فأتيت عبد الله بن عصر، فجاء معى إليها، فقام على الباب فسلّم، فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت، أم من حديد أنت؟ أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلتي الله فداءك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي. وهي يهوديـة وهي نصرانية. فقال: يهودية ونصرانية؟ كفّري عن يمينك، وخلّى بين الرجل وبين امرأته ١٦٠٠، قال: الأشوم: حدَّثنا عبد الله بن رجاء حدَّثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن امرأة سألت ابن عباس «أن امرأة جعلت بردها عليها هدياً إن لبسته. فقال ابن عباس: أفي غضب أم في رضى؟ قالت: في غضب. قال: إن الله تعالى لا يتقرّب إليه بالغضب، لتكفّر عن يمينها. وقال: حدَّثني ابن الطباع، حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلي بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها «سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين؟ فقال: أمسك عليك مالك، وأنفقه على عيالك، واقض به دينك، وكفِّر عن يمينك، وروى الأثرم عن أحمد قال: حدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال: «سئـل عـطاء عن رجل قـال: عليُّ ألف بدنة؟ قال: يمين، وعن رجل قال: عليُّ ألفُّ حجة؟ قال: يمين، وعن رجل قال: مالي هدي؟ قال: يمين، وعن رجل قال: مالي في المساكين؟ قال: يمين،. وقبال أحمد حدَّثنا عبد الرزاق حدَّثنا معمَّر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الـرجل يقـول: إن لم أفعل كـذا وكذا فأنا محرم بحجة؟ قالا: «ليس الإحرام إلَّا على من نـوى الحج، يمـين يكفَّرهـا». وقال أحمد: حدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا معمّر عن ابن طاوس عن أبيه قال: يمين يكفّرها. وقال حرب الكرماني: حدَّثنا المسيب بن واضح، حدّثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، قال: «سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام؟ قال: إنما المشي على من نواه، فأما من حلف في الغضب فعليه كفَّارة يمين».

وأيضاً فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده: الحض على فعل، أو المنع منه. وهذا معنى اليمين. فإن الحالف يقصد الحض على فعل شيء أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى: أجزأته الكفّارة، فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى. لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه: أنه قد هتك إيمانه بالله، حيث لم يف بعهده. وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه: ترك واجب أو فعل محرم. ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي. فإذا كان الله قد شرع

<sup>(</sup>١) رواه المدارقطني (٤٩٣، ٤٩٤) وعنده وأم سلمة». وانظر أعلام الموفقين (٣: ٦٤، ٦٥) طبع فرج الكردي.

الكفّارة لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى.

وأيضاً فإنا نقول: إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق. والنذر نوع من اليمين. وكل نذر فهو يمين. فقول الناذر «لله عليَّ أن أفعل» بمنزلة قوله: أحلف بالله لأفعلن، موجب هذين القولين: التزام الفعل معلقاً بالله.

والدليل على هذا قول النبي ﷺ «النذر حلفة» فقوله: إن فعلت كذا فعليَّ الحج لله، عنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجنَّ.

وطرد هذا: أنه إذا حلف ليفعلن برًّا لـزمه فعله، ولم يكن لـه أن يكفر. فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله.

وكذلك طرد هذا: أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحاً: فقد حلف على فعلها، بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذا، ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحاً لزمته كفّارة يمين وكذلك لو قال: على الله أن أفعل كذا.

ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرِّق بين البابين.

### فصل

فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب: فمثل أن يقصد بها حضاً أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً مثل قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا، أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار (١) فمن قال من الفقهاء المتقدمين:

<sup>(</sup>١) بهامش أصل الشيخ سليان بن سحان: قال ابن القيِّم في أعلام الموقعين: قد اتفق الناس على أنه إن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث: أنه لا يكفر بذلك، لأن قصد اليمين منع من الكفر. وبهذا وغيره: احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالعتاق والطلاق، كنذر اللجاج والغضب، كالحلف بقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني. وحكاه إجماعاً للصحابة في العتق. وحكاه غيره إجماعاً للمم في الحلف بالطلاق على أنه لا يبرّ. قال: لأنه قد صحّ عن علي بن أبي طالب، ولا يعرف له في الصحابة غالف، ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي.

فاجتهد خصوم شيخ الإسلام في الرد عليه بكل ممكن. وكان خاصة ما ردوا به أربعة أشياء.

أحدها \_ وهو عمدة القوم \_ أنه خلاف مرسوم السلطان.

الثاني: أنه خلاف قول الأثمة الأربعة.

الثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين. كقوله: إن أبرأتيني فأنت طالق ففعلت. الرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول فلا يلتفت إليه.

فنقض الشيخ حججهم وأقام نحواً من ثلاثين دليلًا على صحة هـذا القول. وصنف في المسالة قـريباً من ألف ورقة، ثم مضى إلى سبيله راجياً من الله أجراً أو عفواً، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصون.

إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء، فإنه يقول هنا: يقع الطلاق والعتاق أيضاً. وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب: تجزيه الكُفّارة، فاختلفوا هنا، مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم، لأن اليمين به عدثة لم تكن تعرف في عصرهم. ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق. كما سنذكره إن شاء الله.

فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرَّق بينه وبين اليمين بالنذر. وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث، ولا تجزيه الكفّارة، بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن. وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد وغيرهم.

فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليان عن عوف عن الحسن قال: «كل يمين الوان عظمت، ولو حلف بالحج والعمرة، وإن جعل ماله في المساكين، ما لم يكن طلاق المرأة في ملكه يوم حلف: وعلام في ملكه يوم حلف: وفإنما هي يمين» وقال إساعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر؟ فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين. ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال سليان بن داود: يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق. وبه قال أبو خيثمة. قال إسهاعيل: حدّثنا أحمد بن حنبل حدّثنا عبد الرزاق عن معمّر عن إسهاعيل بن أمية عن إسهاعيل: حدّثنا أحمد بن عنبل حدّثنا عبد الرزاق عن معمّر عن إسهاعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر الحميري «أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين، وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا؟ فسألت ابن عمر وابن عباس؟ فقالا: أما الجارية فتعتق. وأما قولها في المال: فإنها تزكّي المال». قال أبو إسحق إبراهيم الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في المال: فإنها تزكّي المال». قال أبو إسحق إبراهيم الجوزجاني: الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان. ولو كان المجزىء فيها مجزئاً في الأيمان لوقع على الحالف بها إذا حنث كفّارة. وهذا عمل الأيمان الناس فيه أن لا كفّارة فيها.

قلت: أخبر أبو إسحق بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان ـ من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك ـ كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء، لا بالكفّارة. وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة، كان غريباً بين أصحابه المالكية. وقال له السائل: يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني، قول عطاء بن أبي رباح. فلما أفتى فقهاء الحديث ـ كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وسليان بن داود وابن رباح. فلما أفتى فقهاء الحديث ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفّارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره ـ صار الذي يعرف قول هؤلاء، وقول أولئك لا يعلم خلافاً في الطلاق والعتاق لما سنذكره ـ صار الذي يعرف قول هؤلاء، وقول أولئك لا يعلم خلافاً في

الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر الحلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد اعتذر أحمد عها ذكرناه عن الصحابة في كفَّارة العتق بعذرين.

أحدهما: انفراد سليان التيمي بذلك.

والثاني: معارضته بما رواه عن ابن عمـر وابن عباس: أن العتق يقـع من غير تكفـير. وما وجدت أحداً من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألـة من العلم المأثـور عن الصحابـة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبـو عبد الله: إذا قـال: كل مملوك لـه حر، فيعتق عليـه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفًّارة. وقال: ليس يقـول: كـل مملوك لهـا حـر ـ في حديث ليلي بنت العجهاء ـ حديث أبي رافع وأنها سألت ابن عمـ وحفصة وزينب، وذكـرت العتق. فأمروها بالكفَّارة، إلَّا التيمي. وأمَّا حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قـال: سألت أبــا عبـد الله عن حديث أبي رافـع ـ قصة حلف مـولاته ليفـارقن امرأتـه، وأنها سألت ابن عمـر وحفصة، فأمروها بكفارة يمين. قلت فيها شيء؟ قال: نعم أذهب إلى أن فيه كفَّارة يمين قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه: «كـل مملوكَ» إلَّا التيمي. قلت: فـإذا حلف بعتق مملوكــه فحنث؟ قـال: يعتق. كذا يـروى عن ابن عمر وابن عبـاس أنهما قالا: «الجـاريـة تعتق» ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمّر. قلت: فإبش إسناده؟ قال: معمّر عن إسهاعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسهاعيل بن أمية وأيـوب بن موسى، وهما مكيَّان: وقد فرَّقا بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر، لأنهما لا يكفِّران، واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب، مع انفراد التيمي بهـذه الزيــادة (١ وقال صالَح بن أحمد: قال أبي: وإذا قـال: جاريتي حـرة إنَّ لم أصنع كـذاً وكذا. قـال: قال ابن عمر وابن عباس: تعتق. وإذا قال: كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جـاريته. فـــإن هـذا لا يشبه هذا \_ ألا ترى أن عمر فرّق بينها \_ العتق والطلاق لا يكفران. وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين: إنه يتصدّق به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. وفرَّقوا بين قوله: إن فعلت كذا فهالي صدقة، أو فعليُّ الحج، وبين قـوله: فامرأته طالق، أو فعبدي حر: بأنه هناك وجب القول وجوب الصدقة والحج، لا وجود الصدقة والحج.

فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفَّارة بدلاً عن هذا الواجب. كما تكون بـدلاً عن غيره من الواجبات. كما كانت في أول الإسلام بدلاً عن الصوم الواجب، والإطعام بدلاً عن الصوم عن العاجز عنه. وكما تكون بدلاً عن الصوم الواجب في ذمة الميت. فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بأدائه وأداء غيره.

<sup>(</sup>١) قد ساق الحافظ بن القيم في أعلام الموقعين (٣: ٦٤، ٦٥) لحديث ليلى بنت العجماء عدة طرق. ثم قال: فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء العلّة التي أعلَّ بها حديث ليلى، وهي تفرد التيمي فيه بذكر العتق.

وأما العتق والطلاق: فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق. وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعها، لأنها لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فلله عليَّ أن أعتق. فإنه هنا لم يعلِّق العتق، وإنما علَّق وجوبه بالشرط، فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفَّارة التي هي بدل عنه. ولهذا لو قال: إذا متّ فعبدي حر عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق. ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلاَّ قولاً للشافعي. ورواية عن أحمد. وفي بيعه الخلاف المشهور. ولو وصي بعتقه فقال: إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا. وكان بيعه هنا \_ وإن لم يجز \_ كبيع المدبر.

ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخه: أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد عزم على خلع عيسى، ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من الخلع. وزعم أن عليه أيماناً تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه. فأحضر له المهدي ابن عملائة ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة من الفقهاء، فأفتوه بما يخرجه عن يمينه، واعتاض مما يلزمه في يمينه بما ذكره. ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبويع للمهدي به، ولموسى الهادي بعده.

وأما أبو ثور فقال في العتق المعلَّق على وجه اليمين: يجزئه كفارة يمين. كنذر اللجاج والغضب لأجل ما تقدَّم من حديث ليلى بنت العجهاء التي أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله على بكفارة يمين في قولها «إن لم أفرق بينك وبين امرأتك. فكل مملوك لي محرَّر». وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب، لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها، لما ذكرته من الفرق. وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر، فتوقف عنه، مع أن القياس عنده مساواته للعتق، لكن خاف أن يكون مخالفاً للإجماع.

والصواب: أن الخلاف في الجميع - في الطلاق وغيره - كها سنذكره، ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفًارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق. فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج غرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق الذي ليس بقربة: إما أن تجزىء فيه الكفارة، ولا يجب فيه شيء على قول من يقول: نذر غير الطاعة لا شيء فيه. ويكون قوله: «إن فعلت كذا فأنت طالق» بمنزلة قوله: «فعليً أن أطلعك» كها كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله «فعبيدي أحرار» بمنزلة قوله «فعليً أن أعتقهم».

على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق، وذاك والله أعلم - لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم. وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم. فاختلف فيه التابعين ومن بعدهم. فأحد القولين: أنه يقع به كما

تقدَّم. والقول الثاني: أنه لا يلزمه الوقوع. ذكر عبد الرازق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاً. قلت: أكان يراه يميناً؟ قال: لا أدرى.

فقد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعاً للطلاق، وتوقف في كونه يميناً يوجب الكفارة، لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه. وفي كون مثل هذا يميناً خلاف مشهور. وهذا قول أهل الظاهر، كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلني ولا عتق معلني.

واختلفوا في المؤجل، وهـو بناء عـلى ما تقـدَّم من أن العقود لا يصـح منها إلَّا مـا ورد نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها.

إحداها: كون الأصل تحريم العقود.

الثانية: أنه لا يباح إلّا ما كان في معنى المنصوص.

الثالثة: أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص.

وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب ـ وفرّقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب ـ فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الـذي يقصد وقوعه عند الشرط، وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب. وسنتكلم عليه.

وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها. وكذلك هو أيضاً لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفًارة. كها هو ظاهر مذهب الشافعي وإحمدى الروايتين عن أبي حنيفة، التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحمدى الروايتين عن ابن القاسم، التي اختارها كثير من متأخري المالكية. فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه. ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعاً عليه.

وأيضاً فإذا حلف بصيغة القسم، كقوله: عبيدي أحرار لأفعلن، أو نسائي طوالق لأفعلن، فهو بمنزلة قوله: مالي صدقة لأفعلن، وعليَّ الحج لأفعلن.

والذي يوضح التسوية: أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الخلع. فقال في البويطي ـ وهو كتاب مصري من أجود كتبه ـ وذلك أن الفقهاء يسمّون الطلاق المعلق بسبب: طلاقاً بصفة، ويسمّون ذلك الشرط صفة. ويقولون: «إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة» ونحو ذلك.

وهذه التسمية لها وجهان.

أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة، ليس طلاقاً مجرَّداً عن صفة. فإنه إذا قال:

أنت طالق في أول السنة، أو إذا ظهرت: فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص. فإن الـظرف صفة للمظروف. وكذلك إذا قال: إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق. فقد وصفه بعوضه.

والثاني: أن نحاة الكوفة يسمُّون حروف الجر ونحوها حروف الصفات. فلما كان هذا معلَّقاً بالحروف التي قد تسمَّى حروف الصفات سمِّي طلاقاً بصفة، كما لو قال: أنت طالق بالفُّ.

والـوجه الأول هـو الأصل. فـإن هذا يعـود إليه، إذ النحـاة إنما سمّـوا حـروف الجـر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به.

فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية المذكور في القرآن، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه: صار هذا كما أن النذر المعلَّق بشرط مذكور في قوله: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ [التوبة: ٧٥]، ومعلوم أن النذر المعلَّق بشرط هو نذر بصفة. وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه، وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين. فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع، حيث المقصود فيه العوض، والطلاق المحلوف به، الذي يقصد عدمه وعدم شرطه، فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه. ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها. كما فرق بينها في النذر سواء. والدليل على هذا القول: الكتاب والسنة والأثر والاعتبار.

أما لكتاب: فقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمَ تَحْرُم مَا أَحَلُّ الله لك؟ تبتغي مرضاة أَزُواجِكُ والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ﴾ [التحريم: ١، ٢].

فوجه الدلالة: أن الله قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون: أن الله قد فرض لهم تحلتها. وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدَّم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي على مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى. فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة ، لكان نحالفاً للآية. كيف؟ وهذا عام ، لا يخص منه صورة واحدة ، لا بنص ولا بإجماع ، بل هو عام عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي . فإن اليمين معقودة . فوجب منع المكلف من الفعل . فشرعُ التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة ، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب . فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطعن رحمه ، أو ليمنعن الواجب عليه \_ من أداء أمانة ونحوها \_ فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتَّقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة ليمينه ، ثم إن وفي بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والآخرة ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه ، وإن طلَّق امرأته ففي الطلاق أيضاً

من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء به. أما الدين: فإنه مكروه باتفاق الأمة، مع استقامة حال الزوجين: إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فكيف إذا كانا في غاية الاتصال وبينها من الأولاد والعشرة ما يجعل في طلاقها في أمر الدين ضرراً عظياً، وكذلك ضرر الدنيا، كيا يشهد به الواقع، بحيث لو خُير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق، وقد قرن الله فراق الوطء بقتل النفس. ولهذا قال أحمد، في إحدى الروايتين متابعة لعطاء: إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلّل، لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه.

وهذا ظاهر فيها إذا قال: إن فعلت كذا فعليًّ أن أطلقك أو أعتق عبيدي، فإن هذا في نذر اللجاج والغضب بالاتفاق، كما لو قال: والله لأطلّقنك، أو لا أعتقت عبيدي، وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه: هو الذي اعتمده المفرقون، وسنتكلّم عليه إن شاء الله.

وأيضاً: فإن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيَّهَا النَّبِي لِمَ تَحُرُم مَا أَحَلُّ الله لَك، تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم ﴾ [التحريم: ١]، وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به، وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم. لأن قول «لا شيء» استفهام في معنى النفي والإنكار. والتقدير: لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم، فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئاً لا رخصة له، لكان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال، وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل.

وأيضاً فقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّين آمنوا لا تحرَّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يجب المعتدين، وكلوا بما رزقكم الله حلالاً طيباً، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقدتم الأيمان، فكفّارته: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إلى المائدة: ٨٧ - ٨٩]، والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى. فإنه قال: ﴿لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم وهذا عام يشمل تحريها بالأيمان من الطلاق وغيرها، ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا عام، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا عام، عموم قوله: ﴿واحفظوا أيمانكم ﴾.

ومما يوضح عمومه: أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قولـه ﷺ: «من حلف، فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس، لأن

إيقاع الطلاق ليس بحلف، وإنما الحلف المنعقد: ما تضمَّن محلوفاً بـه ومحلوفاً عليـه: إمـا بصيغة القسم، وإما بصيغة الجزاء، أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله.

وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم، في مسألة نذر اللجاج والمغضب، فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قول تعالى: ﴿ تحلة أيمانكم ﴾ والمغضب، فإنهم عاماً في اليمين بالله واليمين بالنذر. ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والعتق ونحوهما سواء.

فإن قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقط، فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو بالإضافة \_ في قوله: ﴿عقدتم الأيمان﴾ و﴿تحلة أيمانكم﴾ المفسوف أيل اليمين المعهود عندهم، وهي اليمين بالله. وحيئنذ نلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم. والحلف في الطلاق ونحوه لم يكن معروفاً عندهم. ولو كان اللفظ عاماً، فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة، كاليمين بالمخلوقات، فلا يدخل فيه الحلف بالله بالطلاق ونحوه، لأنه ليس من اليمين المشروعة، لقوله على: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت».

وهنا سؤال ممن يقول: كل يمين غير مشروعة فلا كفَّارة لها ولا حنث.

فيقال: لفظ اليمين يشمل هذا كله، بدليل استعمال النبي على والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله. كقوله على: «النذر حِلْفة» وقـول الصحابة: لمن حلف بالهدي والعتق «كفر يمينك» وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي على كما سنذكره، ولإدخال العلماء لذلك في قوله على: «من حلف فقال: إن شاء الله. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك».

ويدل على عمومه في الآية: أنه سبحانه قال: ﴿ لَم تَحرِّم ما أحلُّ الله للك؟ ﴾ ثم قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ فاقتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال يمين، كما استدلُّ به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل، وإما تحريمه مارية القبطية، وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية. وليس يميناً بالله. ولهذا أفتى جمهور الصحابة \_ كعمر وعشان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم \_: أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار، وإما كفارة صغرى كاليمين بالله. ومازال السلف يسمون الظهار ونحوه يميناً.

وأيضاً فإن قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَحَرَّم مَا أَحَلَّ الله لَك؟ ﴾ إما أن يبراد به: لِمَ تحرَّمه بلفظ الحبرام، وإما لِمَ تحرَّمه باليمين بالله ونحوها، وإما لِمَ تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد الأول، أو الثالث: فقد ثبت تحريمه بغيرالحلف بالله يمين فنعم. وإن أريد به: تحريمه بالحلف بالله. فقد سمَّى الله الحلف بالله تحريماً للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن

لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل، فقد حرمت عليه الفعل تحريماً شرطياً لا شرعياً. فكل يمين توجب امتناعه من الفعل، فقد حرمت عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله: ﴿ لَمُ تَحرُّم ما أَحلُّ الله لك؟ ﴾.

وحينئذ فقوله: ﴿ وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ لا بدّ أن يعمّ كل يمين حرّمت الحلال، لأن هذا حكم ذلك الفعل. فلابد أن يطابق جميع صوره، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: ﴿ وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وسبب الجواب إذا كان عاماً، كان الجواب عاماً، لئلا يكون جواباً عن البعض دون البعض، مع قيام السبب المقتضي للتعميم. وهكذا التقرير في قوله: ﴿ ويا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ﴾ - إلى قوله - ﴿ ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ .

وأيضاً: فإن الصحابة فهمت العموم. وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها.

وأيضاً فنقول: سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم. فمعلوم أن الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به، كها لو قال: وعزة الله، أو لعمر الله، أو والقرآن العظيم. فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي على والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها. وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته في مثل قول النبي على: «أعوذ بوجهك» و«أعوذ بكلمات الله التامات» و«أعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك. وهذا أمر مقرر عند العلماء.

وإذا كان كذلك: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما حلف بصفات الله. فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. فقد حلف بإيجاب الحج عليه، وإيجاب الحج حكم من أحكام الله، وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلي تحرير رقبة. وإذا قال: فامرأي طالق، وعبدي حر. فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم من صفات الله، كها أن الإيجاب من صفات الله. وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ [البقرة: ٢٣١]، فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله، كها يعقد النذر لله. فإن قوله: علي الحج والصوم عقد لله. ولكن إذا كان حالفاً به فهو لم يقصد العقد لله، بل قصد الحلف به. فإذا حنث ولم يف به فقد ترك ما عقده بالله(۱).

يوضح ذلك: أنه إذا حلف بالله أو بغيرالله مما يعظمه بالحلف، فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه، لأنه لعظمته في تلبه إذا ربط به شيئًا لم يحلّه. فإذا حـلً ما ربـطه به

<sup>(</sup>١) لعلُّ في هذا التأويل بعداً. والله أعلم.

فقد انتقضت عظمته في قلبه، وقطع السبب الذي بينه وبينه كها قال بعضهم: اليمين العقد على نفسه لحق من له حق. ولهذا إذا كانت اليمين غموساً كانت من الكبائر الموجبة للنار، كهاقال سبحانه: ﴿إِن اللّذِين يَشْتَرُون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ﴾ [آل عمران: ٧٧]، وقال على في عدّ الكبائر فيها روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «خمس ليس لهن كفّارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق». ويمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق».

وذلك: لأنه إذا تعمّد أن يعقد بالله ما ليس منعقداً به، فقد نقض الصلة التي بينه وبين ربه، بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزّه عنه، أو تبرًا من الله، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل. فإنه عقد بالله فعلًا، قاصداً لعقده على وجه التعظيم لله، لكن أباح الله له حُلّ هذا العقد الذي عقده به، كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة، أو يزيل عنه وجوبها. ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا، فهي يمين، بمنزلة قوله: والله لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله. وهذا هو حقيقة الحلف بالله. فربط الفعل بأحكام الله عمن الإيجاب أو التحريم - أدن حالًا من ربطه بالله.

يوضح ذلك: أنه إذا عقد اليمين بالله، فهو عقد لها بإيمانه بالله، وهو ما في قلبه من إجلال الله وإكرامه، الذي هو حق الله ومَنّله الأعلى في السموات والأرض كما أنه إذا سبّح الله وذكره: فهو مسبّح له وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته. ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله. كما في قوله: ﴿ سبّح اسم ربك الأعلى ﴾ [الأعلى: ١]، كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله. كما في قوله: ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ﴾ [الإنسان: ٢٥]، وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله: ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ﴾ [الإنسان: ٢٥]، وكذلك وأصيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤١]، فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه، أو الحلف به، أو السمادة به، فهو مسبّح له بتوسّط المثل الأعلى الذي في قلبه، من معرفته وعبادته وعظمته وعبته، علماً وقصداً وإجلالاً وإكراماً. وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك، كما قال سبحانه: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قلوبكم ﴾ [البقرة: ٢٣]، وكما قال في موضع آخر: ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ [المائدة: ٨٩].

قلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه بـه دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته. كما في قـوله على: «لا يـزني الزاني حـين يزني وهو مؤمن»، كما أنه إذا حلف على ذلك يميناً فاجرة كانت من الكبائر. إذ قد اشترى بها ثمناً قليلًا. فلا خلاق له في الآخرة، ولا يكلّمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.

لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلَّق به كغرض الحالف في اليمين الغموس. فشرع له الكفَّارة، لأنه حلَّ هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين، لأنه لم يعقد قلبه شيئاً من الخيانة على إيمانه، فلا حاجة إلى الكفَّارة.

وإذا ظهر أن موجب اليمين: انعقاد الفعل بهذا الإيمان الذي هو إيمانه بالله فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه هـذا لولا مـا شرع الله من الكفّارة، كـما أن مقتضى قولـه: إن فعلت كذا وجب عليّ كذا: أنه عند الحلف يجب ذلك الفعل لولا ما شرّع من الكفّارة.

يوضح ذلك: أن النبي ﷺ قال: «من حلف بملّة غير الإسلام كاذباً فهو كها قال» أخرجاه في الصحيحين، فجعل اليمين الغموس في قوله: «هـو يهودي أو نصراني إن فعـل كذا» كالغموس في قوله: «والله ما فعلت كذا» إذ هو في كلا الأمرين قـد قطع عهـده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود، بخلاف اليمين على المستقبل.

وطرد هذا المعنى: أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق: وقع المعلق به، ولم ترفعه الكفَّارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء. وبهذا يحصل الجواب على قولهم: المراد به اليمين المشروعة.

وأيضاً فقوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم: أن تبرُّوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٤]، فإن السلف مجمعون، أو كالمجمعين على أن معناها: لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن كلف الرجل أن لا يفعل معروفاً، مستحباً أو واجباً، أو ليفعلن مكروها، حراماً أو نحوه، فإذا قيل له: افعل ذلك، أو لا تفعل هذا، قال: قد حلفت بالله، فيجعل الله عرضة ليمينه.

فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم بالحلف به من البر والتقوى، فالحلف بهذه الأيمان \_ إن كان داخلاً في عموم الحلف \_ وجب أن لا يكون مانعاً، وإن لم يكن داخلاً فهو أولى أن لا يكون مانعاً، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي، فغيره أولى أن نكون منتهين عن جعله عرضة لأيماننا. وإذا ثبت أننا منهيون عن أن نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي، ونصلح بين الناس: فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يجبه الله ويأمر به.

فإذا حلف الرجل بالنذر، أو بالطلاق أو بالعتاق أن لا يبرّ ولا يتّقي ولا يصلح، فهـ و بين أمرين: إن وفى ذلك فقد جعـل هذه الأشياء عرضـة ليمينه أن يـبر ويتقي ويصلح بين الناس. وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعـل المنذور فقـد يكون خـروج أهله

وماله عنه أبعد عن البرّ والتقوى من الأمر المحلوف عليه. فإن أقام على يمينه ترك البرّ والتقوى. وإن خرج عن أهله وماله ترك البرّ والتقوى. فصارت عرضة ليمينه أن يبرّ ويتَّقي فلا يخرج عن ذلك إلاَّ بالكفَّارة. وهذا المعنى هو الذي دلَّت عليه السنّة.

ففي الصحيحين من حديث همّام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه ورواه يلَج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه ورواه البخاري أيضاً من حديث عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المناج في أهله فهو أعظم إثماً هأخبر النبي في أن اللجاج باليمين في أهل الحالف: أعظم إثماً من التكفير. واللجاج: هو التهادي في الخصومة، ومنه قيل: رجل لجوج: إذا تمادى في المخاصمة، ولهذا تسمّي العلماء هذا: نذر اللجاج والغضب، فإنه يلج حتى يعقده، ثم يلج المناع من الحنث، فبين النبي في أن اللجاج باليمين أعظم إثماً من الكفارة، وهذا عام في جميع الأيمان.

وأيضاً: فإن النبي على قال لعبد الرحمن بن سمرة «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فآثت الذي هو خير، وكفًر عن يمينك أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية في الصحيحين «فكفّر عن يمينك وآثت الذي هو خير» وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»، وفي رواية «فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه» وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين، كائناً ما كان الحلف. فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيراً منها، وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركاً لخير فيرى فعله خيراً من تركه، أو يكون فعلاً شر، فيرى تركه خيراً من فعله، فقد أمره النبي على أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه.

وقوله هنا «على يمين» هو ـ والله أعلم ـ من باب تسمية المفعول باسم للمصدر، سمَّى الأمر المحلوف عليه يميناً، كما سمَّى المخلوق خلقاً، والمضروب ضرباً والمبيع بيعاً ونحو ذلك.

وكذلك أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري \_ في قصته وقصة أصحابه لما جاءوا إلى النبي على يستحملونه \_ فقال: «والله ما أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه» ثم قال: «إني والله \_ إن شاء الله \_ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحلّلتها» وفي رواية في الصحيحين: «إلا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير».

وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفِّرها، وليأت الذي هـو خير، وفي رواية لمسلم أيضاً «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفِّرها، وليأت الذي هو خير،

وقد رويت هذه السنّة عن النبي ﷺ ـ من غير هـ ذه الوجـوه ـ من حديث عبـ د الله بن عمر، وعوف بن مالك الجشمي().

فهذه نصوص رسول الله على المتواترة أنه أمر «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفّر يمينه ويأتي الذي هو خير» ولم يفرِّق بين الحلف بالله أو بالنذر ونحوه. ورواه النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله على «ما على الأرض يمين أحلف عليها، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته» وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في الأرض. وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام.

فروى أبو داود في سننه: حدّثنا محمد بن المنهال، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان بينها ميراث. فسأل أحدهما صاحبه القسمة. فقال: «إن عدت تسألني القسمة. فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفّر عن يمينك، وكلّم أخاك، سمعت رسول الله على يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب. ولا في قطيعة الرحم، ولا فيها لا تملك».

فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط، ونذر نذر اللجاج والغضب: بأن يكفر عن يمينه، وأن لا يفعل ذلك المنذور. واحتج بما سمعه عن النبي على أنه قال: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيها لا تملك».

ففهم من هذا: أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة: فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر، وإنما عليه الكفَّارة كها أفتاه عمر. ولولا أن هذا النذر كان عنده يميناً لم يقل له «كفَّر عن يمينك» وإنما قال النبي على: «لا يمين ولا نذر» لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع. والنذر: ما قصد به التقرُّب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة.

وفي هذا الحديث دلالة أخرى، وهي أن قول النبي هلا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، يعمّ جميع ما يسمّى يميناً أو نذراً، سواء كانت اليمين بالله، أو كانت بوجوب ما ليسَ بواجب من الصدقة، أو الصيام، أو الحج، أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال، كالظهار والطلاق والعتاق.

ومقصود النبي ﷺ: إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك: أنه لا يلزمه ما في اليمين والنذر من الإيجاب والتحريم.

<sup>(</sup>١) عوف بن مالك بن نضلة، من بني جشم. يروي عن أبيه وغيره من الصحابة مختلف في صحبته. روى له مسلم. وقد وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات.

وهذا الثاني: هو الظاهر، لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدلُّ على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطَّاب على ما أجـاب به السـائل من الكفَّارة، دون إخراج المال في كسوة الكعبة، ولأن لفظ النبي ﷺ يعمُّ ذلك كله.

وأيضاً: فها يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله ورسوله. ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله على: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود قال: حدّثنا سفيان عن أبوب عن نافع عن ابن عمر \_ يبلغ به النبي على قال: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى» ورواه أيضاً من طريق عبد الوارث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك، غير حنث».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «من حلف فقـال: إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولفظ: «فله ثنياه» والنسائي وقال: «فقد استثنى».

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث. وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة، بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه، وإنما الخلاف فيها إذا كان بصيغة الجزاء، وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم: هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق. والفرق بين إيقاعها والحلف بهما ظاهر. وسنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء.

فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله ﷺ: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه». فكذلك يدخل في قوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت اللذي هو خير، وليكفّر عن يمينه» فإن كلا اللفظين سواء. وهذا واضح لمن تأمّله.

ومن قال: إن الرسول قصد بقوله: «من حلف على يمين، فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» جميع الأيمان التي يحلف بها: من اليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق، وأما قوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها إلخ» إنما قصد به اليمين بالله، أو اليمين بالله وبالنذر \_: فقوله ضعيف. فإن حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبي على عثل حضور

موجب اللفظ الآخر، إذ كلاهما لفظ واحد، والحكم فيهما من جنس واحد. وهـو رافع اليمين: إما بالاستثناء، وإما بالتكفير.

وعند هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام:

فقوم قالوا: يدخل في ذلك السطلاق والعتاق أنفسهها، حتى قال: أنت طالق إن شاء الله، وأنت حر إن شاء الله، دخل ذلك في عموم الحديث. وهذا قول ابن حنيفة والشافعي وغيرهما.

وقوم قالوا: لا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق، لا إيقاعهما ولا الحلف بهم الا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

والقول الثالث: أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك، بـل يدخـل فيه الحلف بالطلاق والعتاق. وهذه الـرواية الثانية عن أحمـد. ومن أصحابـه من قال: إن كـان الحلف بصيغـة القسم دخل في الحـديث، ونفعته المشيئة، رواية واحـدة. وإن كان بصيغـة الجزاء، ففيه روايتان.

وهذا القول الشالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحاب رسول الله ﷺ وجمهور التابعين. فإن ابن عباس وأكثر التابعين ـ كسعيد بن المسيب والحسن ـ لم يجعلوا في الطلاق استثناء، ولم يجعلوه من الأيمان.

ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين: أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاقة ونحو ذلك يميناً مكفرة. وهذا معنى قول أحمد في غير موضع: لا استثناء في الطلاق والعتاق، ليسا من الأيمان.

وقال أيضاً: الثنيا في الطلاق لا أقول بها. وذلك أن الطلاق والعتاق: حرفان واقعان.

وقال أيضاً: إنما يكون الاستثناء فيها تكون فيه كفَّارة، والطلاق والعتـاق لا يكفران، وهذا الذي قاله ظاهر.

وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يميناً أصلاً، وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين، ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين، ثم إنه أعتق عبيداً له، أو طلَّق امرأته، أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عِرْض، فإنه لا يحنث، ما علمت أحداً خالف في ذلك.

فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قـول النبي ﷺ: «من حلف على يمـين، فقال إن شـاء الله، لم يحنث» فقد حمل العام ما لا يحتمله، كما أن من أخـرج من هذا العـام قولـه: الـطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شـاء الله، أو إن فعلته فـامرأتي طـالق إن شاء الله

- فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه. فإن هذا يمين بالطلاق والعتاق، وهما ليسا من الأيمان، فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج وغيرهما. وذلك معلوم بالاضطرار عقلاً وعرفاً وشرعاً. ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين أبداً، ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق: حنث.

وقد تقدَّم أن أصحاب رسول الله على سمَّوه يميناً. وكذلك عامة المسلمين يسمُّونه يميناً. فمعنى اليمين موجود فيه، فإنه إذا قال: أحلف بالله لأفعلن إن شاء الله: فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه. والمعنى: إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه. فلا يكون ملتزماً له، وإلاَّ فلو نوى عوده إلى الحلف، بأن يقصد أني حالف إن شاء الله أن أكون حالفاً: كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات، كالطلاق والعتاق. وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك. وكذلك قوله: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل. فالمعنى: لأفعلنه إن شاء الله بمن الله قد شاءه، فلا يكون ملتزماً للطلاق بخلاف ما لو عنى: الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه. فإن هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله.

وقول أحمد «إنما يكون الاستثناء فيها فيه الكفّارة، والطلاق والعتاق لا يكفران» كلام حسن بليغ، لما تقدّم أن النبي على أخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجاً واحداً بصيغة واحدة. فلا يفرق بين ما جمعه النبي على ولأن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل، فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما: لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها. فإنها واجبة بوجود أسبابها فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله. وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها. والكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة: بالبر تارة، والمخالفة بالحنث أحرى. فوجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة والمخالفة، كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق. فكل من حلف على شيء ليفعله فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه. وإن لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفّارة. فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين، إذا لم يحصل فيها الموافقة.

فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما أوجبه كلام رسول الله ﷺ.

ثم يقال بعد ذلك: قول أحمد وغيره: «الطلاق والعتاق لا يكفران» كقوله وقول غيره: لا استثناء فيهها. وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق. أما الحلف بهها فليس تكفيراً لهما، وإنما هو تكفير للحلف بهما، كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب: فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والهدي والحج. وإنما كفر الحلف بهما،

وإلاَّ فالصلاة لا كفَّارة فيها، وكذلك هذه العبادات لا كفَّارة فيها لمن يقدر عليها، وكما أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ أن أعتق فإن عليه الكفَّارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب. وليس ذلك تكفيراً للعتق، وإنما هو تكفير للحلف به.

فلازم قول أحمد هذا: أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء: كـان الحلف بهما تصح فيه الكفَّارة. وهذا موجب سنّة رسول الله ﷺ، كما قدّمناه.

وأما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء، كأحد القولين في مذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد ـ فهو قول مرجوح.

ونحن في هذا المقام إنما نتكلّم بتقدير تسليمه. وسنتكلّم إن شاء الله في مسألة الاستثناء على حدة.

وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه، لأنه لا استثناء فيه ـ لزم من هذا القول: أنه لا استثناء في الحلف بهما. وأما من فرَّق من أصحاب أحمد، فقال: يصح في الحلف بهما الاستثناء، ولا يصح فيه الكفَّارة \_ فهذا الفرق ما أعلمه منصوصاً عليه عن أحمد، ولكنهم معذورون فيه من قوله، حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين.

لكن هذا القول لازم علي إحدى الـروايتين عنـه التي ينصرونها، ومَنْ سِوى الأنبيـاء: يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومها. ولو تفطّن لكـان: إما أن يلتزمهــا أو لا يلتزمها، بل يرجع عن الملزوم، أو لا يرجع عنه، ويعتقد أنها غير لوازم.

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خَرَّجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه: فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم، لا بنفي ولا إثبات، أو نص على نفيه. وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص. فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم - وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة، مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين غتلفين، أو يعلَّل مسألة بعلّة ينقضها في موضع آخر، كما علَّل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء، وعنه في الاستثناء روايتان - فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلَّم بنفي ولا إثبات: هل يسمَّى ذلك مذهباً له، أو لا يسمَّى؟

ولأصحابنا فيه خلاف مشهور. فالأثرم والخرقي وغيرهما: يجعلونه مذهباً له، والخلال وصاحبه وغيرهما: لا يجعلونه مذهباً له.

والتحقيق: أنه قياس قوله، فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه، ولا هو أيضاً بمنزلة ما ليس بلازم قوله، بل هو منزلة بين المنزلتين. هذا حيث أمكن أن لا يلتزمه.

وأيضاً فإن الله شرَّع الطلاق مبيحاً له، أو آمراً به وملزماً له، إذا أوقعه صاحبه، وكذلك العتق. وكذلك النذر.

وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد، أو تحريم أشياء عليه. والوجوب والتحريم: إنما يلزم العبد إذا قصده، أو قصد سببه. فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق. ولو تكلّم بهذه الكليات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور، كها دلّت عليه السنّة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها، ولا قصد التكلّم بها ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعليّ الحج أو الطلاق، ليس قصده التزام حج ولا طلاق، ولا تكلّم بما يوجبه ابتداء. وإنما قصده الحض على ذلك الفعل، أو منع نفسه منه، كها أن قصد المكره: ويوجبه ابتداء. وإنما قل على طريق المبالغة في الحضّ والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم، أو هذا عليّ حرام، لشدّة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم، علّق ذلك به، فقصده: منعها جميعاً، لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصداً للحكم ولا لسببه، وإنما قصده عدم الحكم: لم يجب أن يلزمه الحكم.

وأيضاً: فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف. وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال، والطلاق والعتاق. وإني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق. وإنما الذي بلغنا عنهم: الجواب في الحلف بالعتق، كما تقدَّم.

ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة، وانتشرت انتشاراً عظيماً، ثم لما اعتقد من اعتقد: أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هـو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ونشأ عن ذلك خسـة أنواع من المفـاسد والحيـل في الأيمان، حتى اتخذوا آيات الله هزواً.

وذلك: أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بدّ لهم من فعلها، إما شرعاً وإما طبعاً وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب، ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود. وقد قيل: إن الله إنما حرَّم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره: لِتَلاَّ يتسارع الناس إلى الطلاق، لما فيه من المفسدة. فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة، وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها، مع عدم فراق الأهل، فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل، أخذت عن الكوفيين وغيرهم.

الحيلة الأولى في المحلوف عليه: فيتأوَّل لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه

الكلام في غرف الناس وعاداتهم. وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلِّمين في الفقه، وسمّوه باب المعاياة، وسمّوه باب الحيل في الأيمان. وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين، ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. ولهذا كان الأثمة -كأحمد وغيره - يشدّدون النكير على من يحتال في هذه الأيمان.

الحيلة الثانية: إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه: احتالوا للفعل المحلوف عليه، بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة، وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها. وأظنها حدثت في حدود المائة الثالثة. فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة، وحيلة الخلع: لا تمشي على أصلهم لأنهم يقولون: إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق، لأن المعتدة من فرقة ثانية يلحقها الطلاق عندهم، فيحتاج المحتال بهذه الحيلة إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة، ثم يفعل المحلوف عليه. وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة. فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد: من أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، فيصير الخالع كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه، ثم تزوّجها. فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه.

وهذا الخلّع - الذي هو خلع الأيمان - هـ و شبيه بنكـاح المحلّل سواء. فـ إن ذلك عقـ د عقداً لم يقصده، وإنما قصد إزالته. وهذا فسخ فسخاً لم يقصده، وإنما قصـ د إزالته وهـ ذه حيلة محدثة باردة. قد صنَّف أبو عبد الله بن بطة جزءاً في إبطالها. وذكر عن السلف في ذلك من الأثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع.

الحيلة الثالثة: إذا تعذّر الاحتيال في المحلوف عليه: احتالوا في المحلوف به فيبطلوه بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسداً، ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع، ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه: أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه، والفسوق غالب على كثير من الناس، فينفق سوق هذه المسألة، بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق، حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفاً مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق، ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح، وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق، الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة. وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد: فلا ينظرون في ذلك. وكذلك لا ينظرون في ذلك عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق عاصة، وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزواً، ومن المكر في آيات الله، وإنما أوجبه الحلف بالطلاق، والضرورة إلى عدم وقوعه.

الحيلة الرابعة: السريجية في إفساد المحلوف به أيضاً، لكن لوجود مانع، لا لفوات شرط. فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده: اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً: أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبداً، لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق، فإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز، فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع. وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك، بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام، حيث قد علم بالضرورة من دين محمد رسول الله على أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق.

وسبب الغلط: أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، فقالوا: إذا وقع المنجز. وقع المعلق. وهذا الكلام ليس بصحيح. فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة، والكلام المشتمل على ذلك باطل، وإذا كان باطلًا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق، لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحاً.

ثم اختلفوا: هل يقع من المعلق تمام الشلاث، أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وما أدري: هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق، أم قالها طرداً لقياس اعتقد صحته، واحتال بها من بعده؟ لكني رأيت مصنفاً لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة، ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. ولهذا صاغوها بقولهم: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، لأنه لو قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثاً: لم تنفعه هذه الصيغ في الحيلة، وإن كان كلاهما في الدور سواء، وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته: إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق: لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين، أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فإن كل واحد من المنجز والمعلق الذي وجد شرطه تطليق. أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين: لم يكن مجرَّد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقاً، لأن التطليق لا بدً أن يصدر عن المطلق، ووجود الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلًا منه. فأما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي. فهذا يعمّ المنجز والمعلق بعد هذا بشرط، والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه.

فصوّروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقي، حتى إذا حلف الرجل بالـطلاق لا يفعل شيئاً، قالوا له: قل. إذا وقع عليك طـلاقي فأنت طـالق قبله ثلاثـاً، فيقول ذلك، فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه. فإنه لا يقع عليك طلاق.

فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقيناً أنه ليس من الشريعة التي

بعث بها محمداً ﷺ: إنما نَفَقه في الغالب ما أحوج كثيراً من الناس إليه من الحلف بالطلاق، وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد. لأن العاقل لا يكاد يقصد سَدُّ بـاب الطلاق عليه إلاَّ فادراً.

الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال، لا في المحلوف عليه قولاً ولا فعلاً، ولا في المحلوف به إبطالاً ولا منعاً: احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلّل الذي دلّت السنّة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده. ثم قد تولّد من نكاح المحلّل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما نبهنا على بعضه في كتاب «بيان المدليل على إبطال التحليل، وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل: هو الحلف بالطلاق، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده، ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث.

فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان، وإخراجها عن مفهومها ومقصودها، ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح، ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح، ثم الاحتيال بمنع وقرع الطلاق، ثم الاحتيال بنكاح المحلّل في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله، واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الله، ويوجب طعن الكفّار فيه، كها رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهم. ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ونحاريق الرهبان، وأن أكثر ما أوقع الناس فيها، وأوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها، واستخراجهم لها: هو حلف الناس بالطلاق، واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا عالة، واستخراجهم لها: هو حلف الناس بالطلاق، واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا عالة، الفروع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئاً كثيراً مبناه على هذا الأصل وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم، كها كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول: مثالها مثال رجل بنى داراً حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس، فاستحقاق عيره: انهدم بناؤه؛ فإن تلك الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول عكمة وإلاً لم يكن لها منفعة.

فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك، وصار في هؤلاء شبه بأهل الكتاب، كما أخبر به النبي على مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسله، ولا أفتى به أصحاب رسول الله على بل ولا أحد منهم فيما أعلمه، ولا اتفق عليه التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا العلماء بعدهم ولا هو مناسب لأصول الشريعة، ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة، وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم، لكن لم نؤمر عند

التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله وقد خالفهم فيه من ليس دونهم، بل مثلهم أو فوقهم. فإنًا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة \_ كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه، وأخته حفصة أم المؤمنين، وزينب ربيبة رسول الله على، وهي من أمثل فقيهات الصحابة \_: الإفتاء بالكفّارة في الحلف بالعتق والطلاق ما هو أولى منه. وذكرنا عن طاوس، وهو من أفاضل علماء التابعين علماً وفقهاً وديناً: أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له.

فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين بـ مقتضياً لهـذه المفاسد، وحاله في الشريعـة هذه الحال: كان هـذا دليلاً عـلى أن مـا أفضى إلى هـذا الفسـاد لم يشرَّعـه الله ولا رسوله، كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها وبيع الخضر ونحوها.

وذلك: أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمه، أو ليعقن أباه، أو ليقتلن عدوه المسلم المعصوم، أو ليأتين الفاحشة، أو ليشربن الخمر، أو ليفرقن بين المرء وزوجه ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش: فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يفعل هذا المحلوف عليه، فهذا لا يقوله مسلم، لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة مع أن كثيراً من الناس، بل من المفتين: إذا رآه قد حلف بالطلاق، كان ذلك سبباً لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره.

وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة، كما استخرجه قوم من المفتين. ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السيّئ بدينه والكيد له، وضعف العقبل والدين، والاعتداء لحدود الله، والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته: ما لا خفاء به، وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك، فقد دخل من الغلط في ذلك \_ وإن كان مغفوراً لصاحبه المجتهد المتقى لله \_ ما فساده ظاهر لمن تأمّل حقيقة الدين.

وإما أن لا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه، بل يطلِّق امرأته كما يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق. ففي ذلك من الفساد في الدين والدنبا: ما لا يأذن به الله ولا رسوله.

أما فساد الدين: فإن الطلاق منهيًّ عنه، مع استقامة حال الروجين باتفاق العلماء، حتى قال النبي ﷺ: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»، وقال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة».

وقد اختلف العلماء: هل هو محرَّم أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد، وقـد استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليـطأن امرأتـه وهي حائض؟ فقـال: يطلَّقهـا ولا يطأها، قد أباح الله الطلاق وحرَّم وطء الحائض.

وهذا الاستحسان يتوجه عـلى أصلين: أما عـلى قو : إن الطلاق ليس بحـرام وإنما يكون تحريمه دون تحريم الوطء وإلاً فإذا كان كلاهما حراماً لم يخرج من حرام إلا إلى حرام.

وأما ضرر الدنيا: فأبين من أن يوصف. فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير من

الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة في مثل هذا قط: أن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وهي متاعه التي قال فيها النبي على: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» (() وهي التي أمر بها النبي في قوله: لما سأله المهاجرون هاي المال خير فنتخذه؟ فقال؛ أفضله: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وامرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه، رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. وبينها من المودة والرحمة ما امتن الله به في كتابه بقوله: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ [الروم: ٢١]، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحياناً، وأشد من ذهاب المال، وأشد من فراق الأوطان، خصوصاً إن كان بقلب كل واحد منها حب وعلاقة من صاحبه، أو كان بينها أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم، ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربها، ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله عموم قوله: ﴿وما جعل عليكم في المدين من حرج ﴾ [الحج: ٢٨]، ومن العسر عموم قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في المدين من حرج ﴾ [الحج: ٢٨]، ومن العسر المنفي بقوله: ﴿يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وأيضاً: فلو كان المُحلوف عليه بالطلاق فعل برّ وإحسان من صدقة وعتاقة، وتعليم علم، وصلة رحم، وجهاد في سبيل الله، وإصلاح بين الناس، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يجبها الله ويرضاها: فإنه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك، بل ولا يؤمر به شرعاً، لأنه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال، وهي المفسدة التي أزالها الله بقوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ والبقرة: ٢٢٤]، وأزالها النبي على بقوله: «لأن يَلَج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله».

فإن قيل: فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه المضرَّات الشلاث، فها كـان ينبغي له أن يحلف.

قيل: ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم. فإن الله لم يحمل علينا إصراً كها حمله على الذين من قبلنا. فهب أن هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق، ثم تاب من تلك الكبيرة، فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى أثر ذلك الذنب عليه، لا يجد فيه مخرجاً؟ وهذا بخلاف الدي ينشئ الطلاق، لا بالحلف عليه. فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد للطلاق: إما لكراهته للمرأة، أو غضبه عليها ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثاً. فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره. ووالى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ثلاث مرات متفرقات. كان وقوع الضرر في مثل هذا نادراً، بخلاف الأول. فإن مقصوده لم يكن الطلاق، وإنما كان أن يفعل المحلوف عليه، أو لا يفعله. ثم قد يأمره الشرع، أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه، فيلزمه الطلاق بغير اختياره له، ولا لسببه.

وأيضاً: فإن الذي بعث الله به محمداً على في باب الأيمان: تخفيفها بـالكفّارة، لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم. فإنهم كانوا في الجاهلية يرون الـظهار طـلاقاً، واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من امرأته.

وأيضاً: فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب، فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناه. وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بالفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين.

وذلك: أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعليًّ أن أعتق عبدي، أو فعليًّ أن أطلًق امرأي، أو فعليًّ صدقة \_ : فإنه أطلًق امرأي، أو فعليًّ الحج، أو فأنا محرم بالحج، أو فهالي صدقة، أو فعليًّ صدقة \_ : فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كها قدمناه. بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فكذلك إذا قال: إن أكلت هذا أو شربت هذا فعليً الطلاق، أو فالطلاق لي لازم، أو فامرأي طالق، أو فعبيدي أحرار. وإن قال: عليًّ الطلاق لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، فهو بمنزلة قوله: عليًّ الحج لا أفعل كذا، والحج لي لازم لا أفعل كذا. اوكلتاهما يمينان فهو بمنزلة قوله: عليًّ الحج لا أفعل كذا، والحج لي لازم لا أفعل كذا. اوكلتاهما ممن عدثتان ليستا مأثورتين عن العرب، ولا معروفتين عند الصحابة. وإنما المستأخرون صاغوا من هذه المعاني أيماناً، وربطوا إحدى الجملتين بالأخرى، كالأيمان التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها، وكانت العرب تحلف بها. لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن قوله: إن فعلت كذا فهالي صدقة: يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل، وقوله: فامرأي طالق: يقتضي وجود الطلاق. فالكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط، وإن لم يحدث بعد هذا طلاقاً. ولا يقتضي وقوع الصدقة.

وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين.

أحـدهما: منـع الوصف الفـارق في بعض الأصـول المقيس عليهـا، وفي بعض صـور الفروع المقيس عليها.

والثاني: بيان عدم التأثير.

أما الأول: فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فهالي صدقة، أو فأنا محرم، أو فبعيري هدي: فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي، لا وجوبها، كها أن المعلق في قوله: فعبدي حر، وامرأي طالق: وجود الطلاق والعتق، لا وجوبها. ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، فيها إذا قال: هذا هدي، وهذا صدقة لله: هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج؟ فمن قال: يخرج عن ملكه، فهو كخروج زوجه وعبده عن ملكه. أكثرُ ما في الباب: أن الصدقة قال:

والهدي يتمذَّكها الناس، بخلاف الزوجة والعبد. وهذا لا تأثير لـه. وكذلـك لو قـال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا. الطلاق لأفعلن كذا. فهـو كقولـه: عليَّ الحـج لأفعلن كذا. فهلا جُعل المحلوف بـه هنا وجـوب الطلاق لا وجـوده؟ كأنـه قال: إن فعلت كـذا فعليَّ أن أطلِّق.

فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف بـه صيغة وجـوب، كما أن بعض صـور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود.

وأما الجواب الثاني: فنقول: هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق، والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداء، أليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب، وذاك الوجود عند وجود الشرط؟

فإذا كان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب، بل يجزيه كفّارة يمين، فكذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجود، بل يجزيه كفّارة يمين، كها لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، فإن المعلق هنا وجود الكف عند الشرط، ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق، بل يلزمه كفّارة يمين ولا يلزمه شيء. ولو قال ابتداء: هو يهودي أو نصراني أو كافر: للزمه الكفر، بمنزلة قوله ابتداء: عبدي حر وامرأتي طالق، هذه البدنة هدي، وعلي وم يوم اخسس. ولو علّق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا أهل الهلال فقد برئت من دين الإسلام. لكان الواجب أن يحكم بكفره، لكن لا يتأخر الكفر، لأن توقيته دليل على فساد عقيدته.

فإن قيل في الحلف بالنذر: إنما عليه الكفَّارة فقط.

قيل: مثله في الحلف بالعتق، وكذلك في الحلف بالطلاق، كما لو قال: فعليَّ أن أطلُّق امرأتي.

ومن قال: إنه إذا قال: «فعليَّ أن أطلِّق امرأتي» لا يلزمه شيء، فقياس قوله في الطلاق: لا يلزمه شيء. ولهذا توقّف طاوس في كونه يميناً.

وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير، فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير. فإن وطيء امرأته كان اختياراً منه للتكفير، كما أنه في الظهار يكون مخيَّراً بين التكفير وبين تطلقيها، فإن وطئها لزمته الكفَّارة. لكن في الظهار لا يجوز له الوطء حتى يكفِّر، لأن الظهار من من القول وزور حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق، فهو بمنزلة قوله: فعلي أن أطأقها. أو قال: والله لأطلقنها، فإن طلَّقها فلا شيء عليه، وإن لم يطلّقها فعليه كفَّارة يمين.

يبقى أن يقال: فهل تجب الكفَّارة على الفور إذا لم يطلِّقها حينئذٍ، كما لو قال: والله لأطلِّقها الساعة ولم يطلِّقها، أو لا تجب إلًّا إذا عزم على إمساكها، أو لا يجب إلًّا إذا وجد

منه ما يدل عى الرضا بها من قول أو فعل، كالذي يخيّر بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه، وكالمعتقة تحت عبد، أو لا يجب بحال حتى يفوت الطلاق قبل الحكم في ذلك، كما لو قال: فثلث مالى صدقة أو هدي ونحو ذلك؟

والأقيس في ذلك: أنه مخيَّر بينهما على التراخي، ما لم يوجـد منه ما يدل عـلى الرضى بأحدهما، كسائر أنواع الخيار.

# فصل

موجب نذر اللجاج والغضب على المشهور عندنا: أحد شيئين:

إما التكفير، وإما فعل المعلق. ولا ريب أن موجب اللفظ في مثل قوله: إن فعلت كذا فعليً صلاة ركعتين، أو صدقة ألف، أو فعليً الحج، أو صوم شهر: هو الوجوب عند الفعل. فهو مخيَّر بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفَّارة. فإذا لم يستلزم الوجوب المعلق: ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له أحد الوجوبين، كل منها ثابت بتقدير عدم الآخر، كما في الواجب المخرّ.

وكذلك إذا قال: إذا فعلت كذا فعليَّ عتق هذا العبد، أو تطليق هذه المرأة، أو عليَّ أن أتصدُّق أو أهدي، والمال للتصدُّق، والبدنة للإعتاق، والمال للتصدُّق، والبدنة للهدى.

ولو أنه نَجَّزَ ذلك فقال: هذا المال صدقة، وهذه البدنة هدي، وعليَّ عتق هذا العبد: فهل يخرج عن ملكه بذلك، أو يستحق الإخراج؟ فيه خلاف، وهو يشبه قوله: هذا وقف.

وأما إذا قال: هذا العبد حر، وهذه المرأة طالق، فهو إسقاط بمنزلة قـوله: بـرئت ذمة فلان من كذا، ومن دمّ فلان، أو من قذفي. فإن إسقاط حق الـدم والمال والعـرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين.

فإذا قال: إن فعلت فعليَّ الطلاق، أو فعليَّ العتق، أو فامرأتي طالق، أو فعبيدي أحرار، وقلنا: إن موجبه أحمد الأمرين: فإنه يكون مخيراً بين وقوع ذلك، وبين وجوب الكفارة، كما لو قال: فهذا المال صدقة، أر هذه البدنة هدي.

ونظير ذلك ما لو قـال: إذا طلعت الشمس فعبيدي أحـرار، ونسائي طـوالق ـ وقلنا: التخيير إليه ـ فإنه إذا اختار أحدها كان الـك بمنزلـة اختياره أحـد الأمرين من الـوقوع، أو وجوب التكفير، وأسال ذلك.

وأيضاً: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع، أو أختين: فاختار إحداهما: فهذه المواضع التي تنهن فيها الفرقه أحد اللازمين: إما فرقة معين، أو نوع الفرقة، لا يحتاج إلى إنشاء طلاق، لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه، كما في النظائر المذكورة.

ثم إذا اختار الطلاق: فهـل يقع من حـين الاختيار، أو من حـين الحنث؟ يخرج عـلى نظير ذلك.

فلو قبال في جنس مسائيل نذر اللجاج والغضب: اخترت التكفير أو اخترت فعل المنذور: فهل يتعينُ بالقول، أو لا يتعينُ إلاّ بالفعل؟

إن كان التخير بين الوجوبين تعين بالقول، كما في التخير بين النساء، وبين الطلاق والعتق، وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل، كالتخير بين خصال الكفارة. وإن كان بين الفعل والحكم، كما في قوله: إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأي طالق، أو دمي هدر، أو مالي صدقة، أو بدنتي هدي: تعين الحكم بالقول، ولم يتعين الفعل إلا بالفعل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### الفهرس

| ٣       |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | الأصل الأول: الصلاة                                                                           |
|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣       |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | أنواع الطهارة والنجاسة                                                                        |
| ٣       |         |       |       |       |         |         |      |        |       | . <b></b> | مذهب أهل الحديث في هذا الأصل                                                                  |
| ٣       |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | مذهب أهل المدينة                                                                              |
| ٤       |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | مذهب أهل الكوفة                                                                               |
| ٧       |         |       |       |       |         |         |      | ة      | لمحرم | للحوم ا   | الاختلاف عن أحمد في التوضؤمن سائر ا                                                           |
| ١١      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | التشديد في النجاسات جنساً وقدراً هو دي                                                        |
| ١٤      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | أوقات ابتداء الصلوات                                                                          |
| ١٤      |         |       |       |       |         |         |      |        |       | ض         | الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمر                                                      |
| ١٥      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | استعمال سنن الرسول في الأذان                                                                  |
| ١٦      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | البسملة من شعائر الصلاة                                                                       |
| ۱۸      |         |       |       |       |         |         | فىھا | مأنىنة | و الط | و اتمامها | بيان ما أمر الله به رسوله من إقامة الصلاة                                                     |
| ٤.      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | القدر المشروع للإمام                                                                          |
| ٥٣      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | السلام من الصلاة                                                                              |
| ٥٣      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           |                                                                                               |
| ٥٦      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام                                                              |
| ٥٧      |         | • • • | • • • |       |         |         |      |        |       |           | مذاهب الناس في القنوت                                                                         |
| ٦.      |         | • • • | •••   | • • • |         | • • • • |      |        |       |           | القراءة خلف الإمام                                                                            |
| `<br>7• |         |       | • • • |       | • • • • | • • •   |      | • • •  |       |           | الصلوات في الأحوال العارضة                                                                    |
| `<br>71 |         |       | • • • | • • • | • • • • | • • •   |      |        |       |           | الأصل الثانى: الزكاة                                                                          |
| 77      |         | • • • | • •   |       | • • • • | • • •   |      |        |       |           | روعين المنطق المركاة من الملك. واختلفوا في اليد<br>العربية المركاة من الملك. واختلفوا في اليد |
| 11      |         | • • • | • •   | • • • |         | • • • • |      |        | • • • | • • • •   | مذاهب الناس في إخراج القيم في الزكاة                                                          |
|         |         | • • • | • •   |       |         |         |      | • • •  | • • • | • • • •   | الأصل الثالث: الصيام                                                                          |
| ٦٤      |         | • • • | • •   | • • • |         |         |      |        |       | • • • •   |                                                                                               |
| ٦٥      | • • • • | • • • | • •   |       |         |         |      | • • •  | • • • | • • • •   |                                                                                               |
| ٦٦<br>  | • • • • | • •   | • •   |       | • • •   |         |      | • • •  | • • • | • • • •   | الأصل الرابع: الحج                                                                            |
| ٦٧      |         |       |       |       |         |         |      |        |       |           | هدي الرسول ﷺ في مناسك الحج                                                                    |

| ٧٣  | ' |   |   | • |   | • | • |   |   | <br> | <br>٠. | <br>• |      | • |   |   | •  |    |    | •  |   |     |    |     |     |       |  | ما | يره | غ | ٠ و | ىية | ۰l | S | إل | : و | لية | U  | ے ا | ָיכי | بلا | مار | 11 | ىن        | د، | قو | العا      |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|-------|------|---|---|---|----|----|----|----|---|-----|----|-----|-----|-------|--|----|-----|---|-----|-----|----|---|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|-----------|----|----|-----------|
| ٧٣  |   | • |   | • |   |   |   |   |   | <br> | <br>   |       | •    |   |   |   | •  |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    | - | ود | مة  | ال  | نة | عبأ | , ر  | ء ۋ | ها  | فق | ر<br>، ال | ب  | ۵  | مذا       |
| ۸۱  |   |   |   |   |   |   |   | • |   |      |        | <br>  |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    | •   |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | القا      |
| 97  |   | • |   |   | • | • |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      | -   |     |    |           |    |    | عاة       |
| 111 |   | • |   |   | • | • |   |   | • |      |        |       |      |   |   | • |    |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    | _   |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | من        |
| 371 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      | • |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     | _    |     |     |    |           |    |    | ں<br>بیاد |
| ۱۲۸ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        | •     | <br> |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | .۔<br>الق |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      |   | ب | ب | ۵. | بذ | ٠, | في | 4 | ن ا | رز | نار | لمة |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | الق       |
| 107 |   |   |   |   |   | • |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     | مه  |    |           |    |    |           |
| 104 |   | • | • |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    | •  |    |    |   |     |    | •   |     |       |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    | ة 1-      | ىد | اء | الق       |
| 109 |   |   | • |   |   |   |   | • |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     | <br>  |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     | -    |     |     |    |           |    |    | الح       |
| 771 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     | <br>  |  |    |     |   |     | _   | _  |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | الي       |
| ۱۸۷ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     | <br>  |  |    |     |   |     |     |    |   |    |     |     |    |     |      |     |     |    |           |    |    | -<br>مو   |
| 119 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |       |      |   |   |   |    |    |    |    |   |     |    |     |     | <br>_ |  |    |     |   |     |     | _  |   | •  |     |     |    |     | _    |     |     |    |           |    |    | ر<br>ااهٔ |